

## المفاجأة اللطيفة



دق جرس التليفون فخرجت السيدة "علية" من المطبخ واتجهت إلى الصالة. على حين اندفعت الفلات الخلام من الطابق الثاني. لكن أمها كانت قد سبقتها ورفعت الساعة وسمعتها " فلفل" تقول: أهلا يا " خالد " كيف حالك ؟

جلست "فلفل "على آخر درجات السلم ، وهي لاتكاد تصبر حتى تنتهى والدتها من حديثها فقد كانت متلهفة على الحديث مع ابن خالتها وسؤاله عن " طارق" و " مشيرة " . . فإن الثلاثة أعز أصدقائها ورفاقها في المغامرات . . والرحلات .

لكن والدتها مضت تقول : إن عمك " مصطفى " بخير يا " خالد " . . لماذا تسأل هذا السؤال ؟ . . إننا في

انتظاركم . . لا تتأخروا . . مع السلامة .

وضعت السيدة "علية" السياعة . . فبادرت " فلفل " بسؤالها : لماذا لم تدعيني أتحدث مع "خالد" يا ماما ؟

فابتسمت والدتها وقالت : كان يريد السؤال عن والدك فقط . وعلى كل حال فسوف يحضر هو و "طارق" و "مشيرة" غداً . . ويصلون إلى أسيوط في الحامسة .

فسألتها " فلفل " : ولماذا كان يسأل عن بابا بالذات ؟!

فأجابتها: لم أفهم بالضبط . . فقد قال لى شيئاً عن خبر قرأه فى إحدى الصحف عن اختفاء اثنين من العلماء . . وكان يخشى أن يكون " مصطنى " واحداً منهما .

واستدارت السيدة "علية "عائدة إلى المطبخ ، وخلفها " فلفل " تلاحقها بالأسئلة : أليس أمراً غريباً أن يختفى رجلان بدون أن يعرف أحد عنهما شيئاً ؟! يا ترى من الذى اكتشف اختفاءهما ؟ لماذا لم تسأليه يا ماما ؟

فقالت والدتها: ما كل هذه الأسئلة يا " فلفل "؟... إن المكالمة لم تسمح بكل هذه التفاصيل!

وقفت السيدة "علية". . تساعد "سنية " الطباخة في إعداد الطعام ولم تلتفت إلى أسئلة " فلفل " . . .

كانت "سنية " تعمل لدى أسرة الدكتور " مصطفى "، منذ أن كانت " فلفل " صغيرة . . وكانت تقوم بإعداد بعض الأطعمة لحفظها فى الثلاجة قبل أن تسافر إلى بلدتها الأقصر ، فى إجازة مدتها عشرة أيام .

جلست " فلفل " على أحد كراسى المطبخ ، وقد بدا عليها الضيق .. فسألتها والدتها : ألا تجدين شيئاً تفعلينه أفضل من الجلوس هنا في المطبخ ؟

فأجابتها : زهقت ياماما . . فأذا لا أستطيع أن ألعب مع " فهد " لأنه يثير ضجة كبيرة في المنزل . . وبابا لا يحب الضوضاء .

فقالت والدتها: اذهبي إذن لقراءة أى قصة . . فلديك قصص كثيرة .

فأجابتها " فلفل " بوجوم : لقد قرأت كل الكتب التي لدى .

فرد ّت والدتها وقد ضاقت بها : على كل حال إن أولاد خالتك سوف يحضرون غداً . . و يمكنكم أن تلعبوا كما يحلو لكم .

فقالت "فلفل" وهي ما زالت عابسة : وما جدوى حضور أولاد خالتي . . مادمنا سنمضى الإجازة في أسيوط . . ونضحك بحساب . . لكي يعمل بابا في أبحاثه ودراساته في هدوء؟!

كانت "سنية" تعمل في صمت طوال هذا الوقت . . لكنها كانت تشفق على " فلفل " . . فهى التي ربتها . . وتعرف مدى حبها للعب والرحلات والمغامرات . . وكانت لا تطيق أن تراها حزينة .

وخطرت ببالها فكرة . . فقالت للسيدة " علية " : سوف أطلب منك طلباً ياست " علية " . . وأرجو ألا ترفضيه .

فأجابتها : ما هو يا "سنية " ؟ . . إنك تعرفين أنى لا أرفض لك طلباً .

فقالت "سنية": أريد أن آخد " فلفل " وأولاد خالم معى إلى البلد ، فهم لم يشاهدوا الأقصر من قبل . . وسوف يقضون وقتاً ممتعاً هناك . . وسأحافظ عليهم مثل عينى .

بدت الفرحة على وجه " فلفل ا" وابتسمت ابتسامة عريضة،

فأشرق وجهها، واندفعت تقبل "سنية " وتحتضما وقالت لوالدتها : أرجوك يا ماما ، دعينا نذهب مع "دادة " إلى البلد إنني لم أر الأقصر في حياتي . . وسوف تكون فرصة عظيمة لكي نشاهد الآثار .

سخت السيدة "عرف "علية "، وهي لا تعرف ما تقول . . فهي تطمئن على الأولاد مع "سنية "لكنما لم تكن تريد أن تحملها أكثر مماتستطيع . . فالمفروض أنها ذاهبة في إجازة . شعرت "سنية "



"علية " فقالت لها : إنهم سوف يؤنسون وحدتى . . ويملئون على المنزل . فأنت تعرفين أن ابنتى " بهية " قد تزوجت في العام الماضى . . ولم يعد لى غير ابنى " عليوة " ، وهو يذهب إلى الحقل في الصباح الباكر . . ولا يعود قبل المغرب .

فقالت السيدة "علية": طيب يا "سنية". . أنا موافقة .

أخذت " فلفل " تقفز من الفرح ، وقالت لوالدتها : إنك أحسن أم في الدنيا يا ماما . . وأنت أطيب ست في الدنيا يا " دادة " .

ابتسمت "سنية" ، وقبلت "فلفل" بحنان . . فقالت " فلفل" بحنان . . فقالت " فلفل" وهي تنظاهر بالبراءة : هناك شيء آخر . . يا " دادة " .

فقالت "سنية ": أعرفه يا " فلفل ". . إنك تريدين اصطحاب " فهد " معك . . أليس كذلك ؟

فأجابتها "فلفل" بخجل: نعم . . إذا كان هذا لايضايقك. وهنا اعترضت السيدة "علية" قائلة : هذا غير معقول يا "فلفل" . . ألا يكفى أن "سنية" سوف تعنى بك أنت وأولاد خالتك فى أثناء إجازتها ؟!

فرد"ت "سنية " : لا مانع أن نأخذ " فهد " معنا بعد إذنك يا ست " علية " . . فإن " فلفل " لن تشعر بالسعادة بدونه .

أشرق وجه " فلفل " بابتسامة عريضة . . وخرجت من المطبخ وهي تفكر في هذه الرحلة الممتعة .

مر الوقت بطيئاً . . متثاقلا . . وكأن عقارب الساعة لا تتحرك ، و" فلفل" في انتظار أولاد خالتها . . وهي تفكر في فرحتهم عندما يسمعون نبأ ذهابهم إلى الأقصر .

وأخيراً .. جاء اليوم التالى .. ووصل "خالد"و" طارق ".. و" مشيرة " . وامتلأ المنزل بالضجيج والحركة ، ولكن والد " فلفل " – الدكتور "مصطفى" – لم يشعر بالضيق ، على غير العادة . . . . لأنه كان يعلم أن " سنية " قد دعت الأولاد لقضاء عشرة أيام معها فى الأقصر . . يستطيع أن ينعم فيها بالهدوء . . والراحة ، ويواصل أبحاثه وتجاربه .

اجتمع المخبرون الأربعة مرة أخرى . . وجلسوا في حجرة " فلفل " و " مشيرة " يتحدثون . . .

قال "خالد ": إنني لم أقرأ الصحف اليوم .

فقالت " فلفل " : سوف أحضرها لك . .

ثم خرجت من الحجرة . . وعادت بعد قليل وفي يدها جريدة الأهرام . . وأعطته إياها . . فأخذ يتصفحها في هدوء وفجأة قال : خبر آخر عن اختفاء العلماء .

اتصلت بنا أمس ؟! وما هذه القصة ؟!

فأجابها ؛ لقد قرأت أمس خبراً عن اختفاء عالمين كبيرين في ظروف غامضة ؛ ولما كان عمى "مصطفى " من كبار ممكناً ؟! العلماء في مصر . . خشيت أن يكون واحداً منهما .

> فسأله " طارق " : ما الذي كتب عنهما اليوم . فبدأ "خالد " يقرأ الحبر .

لم تسفر التحقيقات في اختفاء الدكتور " أبو المكارم " والدكتور " أنور كامل" عن شيء يبدرد الغموض الذي يحيط بالحادث .. وكان الاثنان قد التقيا في منزل أحد أصدقاتهما لمناقشة بعض النتائج العلمية لأبحاثهما ، ثم غادرا منزل صديقهما معاً ، ومنذ ذلك الحين لم يشاهدهما أحد. . هذا وقد كان من المفروض أن يسافر الدكتور " أبو المكارم " إلى باريس

اليوم ، لإلقاء بعض المحاضرات هناك لكنه لم يستقل الطائرة . . وما زال البحث جارياً للكشف عن سر اختفائهما .

فقال "طارق": إنها حادثة غريبة .. ياترىماذاحدث لهما؟ ا مشيرة: ربما أصيبا في حادث.

خالد : غير معقول . . فلو أنه قد حدث ذلك لتمكنت فسألته " فلفل " : بالمناسبة يا "خالد " . لماذا الشرطة من التعرف على شخصيتهما . . لابد أن الشرطة قد استبعدت هذا الاحتال .

مشيرة : ريما اختطفتهما عصابة مثلا . أليس هذا

طارق : هذا احتمال . . وهناك احتمال آخر ، هو أنهما كانا يتعاونان مع إحدى الدول الأجنبية . . وأنهما قد سافرا مستخدمين أوراقاً مزورة إلى هذه الدولة ليبيعا بعض الأسرار العلمية . . إن ظروف اختفائهما الغامضة توحى بذلك . فلفل : إن هذا هو أقرب احتمال . . ولو أنى أستبعد أن يكون الدكتور " أبو المكارم " رجلا خائناً . . فكثيراً ماسمعت عنه من والدى ، أنه رجل مخلص في عمله . جدير بالاحترام والتقدير . وعلى كل حال هذه مجرد افتراضات، وربما أعرف شيئاً جديداً في الغد .

## في الأقصر

استيقظ المخبرون الأربعة مبكرين في اليوم التالى . وأخذوا يعدون أمتعهم للسفر . وبالطبع لم ينس أحد منهم أن يأخذ بطاريته . أما " فلفل " فقد أخذت معها شيئاً آخر . . إنه المنظار المكبر الذي أهداه

لها والدها بمناسبة نجاحها في العام الماضي .

أخذت السيدة "علية" توصيهم قائلة : أرجوكم تعرفهم "بعليوة". ألا تسببوا أية مضايقات لـ "سنية". . وأطيعوا أوامرها . . قالت "سنية" ولا تزجوا بأنفسكم في أي متاعب أو مغامرات . . وهؤلا

> فقال "خالد": لا تخافی یا خالتی . . فسوف تهتم بزیارة الآثار فقط .

وهنا قالت "سنية" : لا تخافي يا ست "علية "



عليهم : . وسوف أتصل بك كلما أمكن ذلك . . ثم التفتت إليهم وقالت : هيا بنا يا أولاد ، فقد حان موعد القطار .

وصل القطار إلى الأقصر . وقد قاربت الساعة على التاسعة مساء . . وعلى رصيف المحطة كان في انتظارهم "عليوة" ابن دادة " سنية " بعوده النحيل ووجهه الطيب الذي لفحته أشعة الشمس .

وما إن لمحته والدته من النافذة حتى أسرعت تشق طريقها وسط الزحام . . وتنزل من القطار . . وتندفع نحوه فى اشتياق ولهفة . . بينها ذهب المخبرون الأربعة لإحضار " فهد " من المقطورة المخصصة للحيوانات .

ولم يمض وقت طويل حتى عادوا وإلى جانبهم كلب "فلفل". . المخلص ووقفوا بجانب "سنية " في انتظار أن

قالت "سنية": لا بد أنك تذكر "فلفل" يا "عليوة"!.. وهؤلاء أولاد خالتها "خالد".. و" طارق" و" مشيرة".

صافح "عليوة " أصدقاءنا الأربعة . . ثم نظر بريبة إلى " فهد " . . الذي أخذ يشم قدميه وجلبابه فقالت له

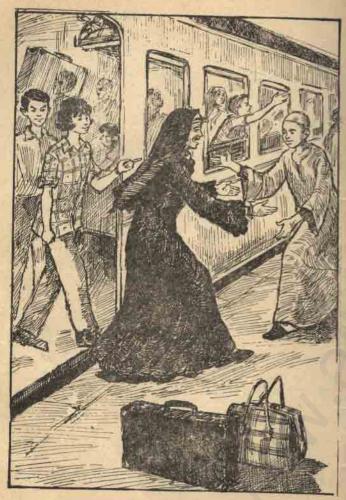

والدفعت و سنية ، نحو ابنها تعانقه في لهفة وشوق

" فلفل " : لا تخف يا " عليوة " . إن " فهد " يتعرف عليك فقط . . هيا ضع يدك على رأسه .

مد " عليوة " يده وربت على رأس " فهد " ومشى الجميع معاً . . حتى وصلوا إلى البيت الذى لم يكن يبعد كثيراً عن المحطة .

كان منزلا ريفيها بسيطاً . مكوناً من قاعة كبيرة وحجرتين إحداهما مخصصة باستقبال الضيوف ، وأخرى بر سنية " . . أما "عليوة " فقد كان ينام أمام حظيرة الماشية .

وبالرغم من بساطة المنزل كان نظيفاً . مرتباً . بأبسط الإمكانيات ، وضع الأولاد أمتعتمم فى حجرة الضيوف وجلسوا يستر يحون من عناء السفر .

فقالت لهم "سنية " بحنان : لا بد أنكم متعبون . . استر بحوا قليلا حتى أعد لكم طعام العشاء .

هبت " فلفل " من مكانها وقالت : سوف أساعدك يا "دادة".

ابتسمت "سنية" ، وشعرت بأن " فلفل " تنفذ توصيات والدتها فقالت لها : لا بأس ، تعالى معى .

17

لم تمض فترة طويلة حتى كان الطعام قد أعد " . . وجلس الجميع يأكلون البيض والجبن والعيش الشمسى : . على ضوء مصباح الغاز ، وهم سعداء بهذا الجو الريقي البسيط : . وأخذوا يتجاذبون أطراف الحديث . .

فقال " طارق " : إن الأقصر من أغنى المناطق بالآثار الفرعوثية . . ويجب أن نضع برنامجاً لزيارتها جميعاً .

فلفل : غداً نذهب لزيارة معبدى الكرنك والأقصر . مشيرة : إنني أريد أن أزور طريق الكباش .

عليوة : هذه آثار الضفة الشرقية . يجب ألا تفوتكم اثار الضفة الغربية التي يحرص على زيارتها كل السياح .

سنية : أمامكم عشرة أيام . . فلا ترهقوا أنفسكم في يوم واحد . . فما زال الوقت طويلا لزيارة كل ما تريدون مشاهدته .

استيقظ الألاود فى الصباح على صوت ضوضاء خارج المنزل . . طبل . . وزمر . . وأطفال يضحكون ويهللون . . فأسرعوا إلى الشارع ليشاهدوا ما يجرى .

كان هناك موكب يتقدمه رجل قصير القامة أشبه بالأقزام يلبس على رأسه طرطوراً أحمر وقد دهن وجهه باللون

مشى الموكب يطوف بشوارع وحوارى المدينة يعلن عن قدوم سيرك " أبو طاقية " إلى الأقصر .

قالت " مشيرة " ، بعد أن هدأت الأصوات وابتعد عنهم هذا الموكب المضحك : هذه أول مرة أسمع فيها عن سيرك " أبو طاقية "!!

فابتسمت "فلفل" وقالت هذا ليس سيرك بالمعنى الحقيقي . . فهذه فرق تنتقل بين القرى الريفية ، تضم وسائل

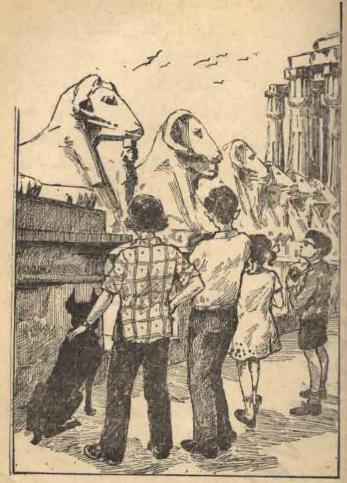

وقف المخبرون الأربعة وقد راعتهم عظمة الآثار المصرية ا

الترفيه مثل الغناء والرقص وبعض الألعاب البهلوانية البسيطة ! فقال "طارق": إنني لم أشاهد مثل هذه الفرق في حياتي .

فردت " فلفل " : إذن نذهب بعد الظهر لمشاهدة سيرك " أبو طاقية ".

كانت "سنية " فى انتظارهم داخل المنزل وقد أعدت طعام الإفطار فسألتها " فلفل " : أين " عليوة " يا" دادة "؟ فابتسمت " سنية " وقالت : لقد ذهب إلى الحقل منذ الصباح الباكر . . هل كنتم تريدون أن يصحبكم فى جولتكم بين الآثار ؟

فأجابها "خالد" : لا يا دادة . . إن الأقصر بلدة صغيرة وسوف نعرف طريقنا فيها بسهولة .

ارتدى الأربعة ملابسهم فى سرعة . . ووقفت "سنية " تود عهم عند باب المنزل ، وتقول لهم : احذروا أن تتوهوا عن البيت . . وامشوا فى هذا الشارع على طول تجدوا معبد الكرنك فى مواجهتكم .

فرد ت " فلفل " : لا تقلقي يا " دادة " .

فعادت "سنية " تصبح خلفهم : إن تهم عن البيت

٧.

فاسألوا عن محطة سكة الحديد ، وعندما تصلون إلى هناك تعرفون طريق البيت بسهولة .

لم يكن من الصعب على الخبرين الأربعة أن يصلوا إلى منطقة الآثار . . وجدوا أنفسهم يسيرون في طريق اصطفت على جانبيه تماثيل على شكل أبي الحول لها رؤوس كباش منظرها غريب للغاية . . حتى وجدوا أنفسهم عند أطلال معبد الكرنك . . ووقفوا ينظرون إلى أعمدته الشامخة . . وقد راعهم عظمة هذا البناء الذي ظل باقياً طوال هذه السنين .

فقالت "مشيرة " : انظروا إلى أعلى الأعمدة . إنها جميعاً تنتهي على شكل زهرة .

فقال " طارق " : إنها زهرة اللوتس التي تظهر في أغلب الرسوم والنقوش الفرعونية .

استمر الأربعة يتنقلون من مكان إلى آخر حتى أنهكهم التعب فقالت " مشيرة ": إن الساعة قد قاربت الثانية والنصف هيا بنا نعود إلى البيت فلابد أن " دادة " قد أعدت لنا طعام الغداء . . إنني لا أستطيع أن أصبر . . يا ترى ماذا نأكل اليوم ؟

راقت الفكره للجميع . . ما عدا " طارق " الذي حاول أن يقنعهم بالبقاء مدة أطول بين الآثار فلقد كان مشغوفا بتاريخ المصريين القدماء . . ولكن الثلاثة الآخرين ، كانوا يشعرون بالجوع والتعب . . فأصروا على العودة إلى المنزل .

كانت "سنية" في انتظارهم .. وقد أعدت لهم ما لذ وطاب من الطعام .. وجلست بجانبهم ، تقد مه لهم بيديها ، ووجهها يفيض بالسعادة والحنان . كانت أكله هنيئة ، جلس بعدها المخبرون الأربعة على المصطبة أمام المنزل يشربون الشاى كعادة أهالى الصعيد . . قالت " مشيرة " : ألا نذهب اليوم لمشاهدة سيرك " أبو طاقية "؟

فقال "خالد": طبعاً.. فإن ذلك أفضل من البقاء في البيت.

كان السيرك قد اتخذ مكاناً لا يبعد كثيراً عن منزل "سنية"، وكانت أصوات الغناء تنبعث من الميكروفونات.. والأضواء تتلألاً من بعيد، تشع الحياة في المدينة الهادئة، وقد تجمع حول خيمته جموع غفيرة من الكبار والصغار والنساء.. والرجال.. كانت خيمة مهلهلة بها مسرح صغير قد رصت أمامه أشكال مختلفة من الكراسي والدكك..

وإلى جانب المسرح جلست فرقة موسيقية مكونة من ثلاثة أشخاص ، أحدهم يعزف بالبوق والثانى بالمزمار والثالث يدق الطبلة.

دخل المخبرون الأربعة السيرك ، بعد أن دفع كل منهم خسة قروش . كان البرنامج قد ابتدأ ، ووجدوا أمامهم على المسرح رجلا طويل القامة عريض الكتفين يرفع الأثقال على حين وقف أحد أفراد السيرك يقول بصوت عال : تسقيفه يا واد انت وهو . تشجيعه لبطل الأبطال " برعى أبو طاقية " الذي يقدر أن يرفع رجلا بيد واحدة . . اللي يحب النبي يصلى عليه !! وفي هذه اللحظة رفع هذا العملاق الضخم أحد البهلوانات من سترته على حين أخذ الآخر يحاول التخلص منه بحركات بهلوانية .

ضج الجميع بالضحك والتصفيق ووقف " برعى أبو طاقية " يحيى الجماهير بحركات مسرحية . ثم خرج من المسرح .

وبدأ مديع السيرك يعلن عن الفقرة التالية . . تسمعون الآن نجمة السيما والتليفزيون "تفيدة " . . وهنا عزفت الفرقة الموسيقية بعض النغمات العالية إيداناً بدخول المطربة .

دخلت " تفيدة " على المسرح . . كانت بدينة الجسم . . قد وضعت على وجهها كل المساحيق التي استطاعت أن تصل إليها يداها من أحمر . . وأبيض . وأسود . . وبدأت تغنى بصوت نشاز . . وكأنها من أكبر المطربات .

فقال "خالد": هيا بنا نبتعد عن هنا . قبل أن يصيبنا مكروه .

خرج الأولاد من خيمة السيرك ، وبدءوا يتجولون فى المكان المحيط به .. كانت المنطقة أشبه بمدينة صغيرة للملاهى. فهنا مراجيح للأولاد الدور فيها بنصف قرش ، وقد وقف الأطفال يتزاحمون حولها ، كل يريد أن يسبق دوره .. فى حين وقف صاحبها وفى يده عصاً طويلة يضرب بها فى الهواء مرة على اليمين ومرة على اليسار .

وعلى بعد خطوات من المراجيح وقف رجل آخر وفى يده بندقية رش قديمة ، وخلفه اوحة نيشان . . وقد ثبت عليها كوراً صغيرة من البمب . . وأخذ ينادى بأعلى صوته : فتح عينك تاكل ملبن . . قرب . . جرب حظك في النيشان ! كان "خالد" ماهراً في الرماية فتقدم من الرجل وقال له : هل يمكن أن أجرب حظى ؟ فابتسم الرجل ابتسامة



عريضة وقال : طبعاً . . طبعاً . . وكل مرة تصيب بمبة تأخذ قطعة ملبن . . وإذا خسرت تدفع قرشاً .

أمسك "خالد" بالبندقية ، وصوبها إلى اللوحة بكل دقة . . ثم ضغط على الزناد . . وفي الحال دوت فرقعة البمب . . وأخذ " خالد " يضرب مرة . . وأخرى وفى كل مرة يصيب الهدف.

اختفت ابتسامة الرجل ، وقال له بصوت متوسل : أرجوك أن تبتعد عني!! هل تريد أن تأخذ كل ما لدي من ال ١٤ ملين

فأجابه "خالد": لا ياعم .. لن آخذ منك قطعة واحدة . بدت الفرحة على وجه الرجل . . وبدأ ينادي من جديد : فتح عينك تاكل ملبن . .

ابتعد المخبرون الأربعة عنه . . وهم يتحدثون ويضحكون . كانوا يقضون وقتاً ممتعاً . . وقادتهم أقدامهم خلف خيمة السيرك حيث كانت توجد عدة خيام صغيرة يقيم فيها أعضاء السيرك في أثناء تجولهم بين القرى .

وبجانب إحدى الحيام استرعى انتباه " فلفل " صندوق كبير موضوع على الأرض ، به ثقوب عديدة . فاقتربت منه . . فأسرع " فهد " خلفها وأخذ يتشمم الصندوق . . ويلف حوله . . كانت تصدر عنه أصوات خافتة غريبة . . وفجأة بدأ "فهد" ينبح بكل قوته . . وقد بدا عليه التحفز والخوف ، وحاولت " فلفل " تهدئته بدون جدوى ، فأخذت تشدّه بعيداً عن الصندوق .. لكنه تسمر في مكانه برغم أنها كانت تشده بكل قوتها .

استدارت " فلفل " ونادت : "خالد " . . تعال . . ساعدتى على إبعاد " فهد " عن هنا . . إن هناك شيئاً يخيفه إلى درجة كبيرة داخل هذا الصندوق.



تمكن "خالد" و" فلفل" أخيراً من سحب "فهد الساعة يميناً ويساراً .

بعيداً عن الصندوق . . وقد بح صوته انتيجة لضغط الطوق على كل هذا والخبرون
رقبته في أثناء محاولاتهما إبعاده عن المكان . الأربعة يراقبون ما يجرى

أخذت "مشيرة" تمسح رأسه بيدها . . وتداعبه . من بعيد . . في خوف ولكنها لم تستطع تهدئته . فقد خلل ينظر إلى الصندوق بيزودهشة . . فقد كانت الحين والآخر بعينين ملؤهما الريبة والتحفز !!

وفى هذه اللحظة سمع الأربعة صوتاً يقول : ما كل هذه يشاهدون فيها ثعباناً الضبجة ! ! ماذا تريدون ؟ وما الذي أتى بكم بجانب هذا مستأنساً .ولكن "فهد " الصندوق ! ؟ الصندوق ! ؟

همت "فلفل" بأن تشرح للرجل الموقف ، لكنه لم وظل ينبح كالمجنون .

يلتفت إليها . بل ذهب إلى الصندوق . . وأزاح غطاءه . فالتفت إليهم الرجل فأطل رأس غريب له عينان ثاقبتان لا تغمض جفونهما ! وصاح : ابتعدوا بهذا ابتعد أصدقاؤنا إلى الوراء . على حين أخذ "فهد " ينبح الكلب من هنا . وإلا من جديد . كان رأس ثعبان ضخم خرج من الصندوق ، أطلقت " حسن " وأخذ يلتف حول صاحبه في شكل دائرى . . وهو يفخ و " نعيمة " خلفه . . وحيحاً متواصلا . والرجل يداعبه بصوت منخفض . ويمسح فقالت " مشيرة " : جلده الناعم بيديه .

وما لبث أن أطل رأس ثعبان آخر وأخذ يتحرك كرقاً ص لدغة واحدة من " حسن "

انتظارهم عند باب البيت في قلق . وعندما رأتهم من بعيد قالت لهم : لقد قلقت عليكم . ما الذي فأجابها "فلفل": لقد ذهبنا إلى السيرك یا "دادة" . . تصوری

آخركم حتى الآن ؟!

لقد شاهدنا ثعباناً طوله يقرب من مترين .

خبطت "سنية "على صدرها وقالت بجزع: ثعبان!! . . وكف كان ذلك!

فأجابتها "مشيرة": إنه يلعب مع صاحبه الساحر الهندى " هندار ".

فقالت "سنية " : هندى أأو غير هندى . فأنتم لن تذهبوا إلى السيرك مرة ثانية !!

أو الست " نعيمة " سوف يكون فيها القضاء على " فهد" دوسة

مشى الأربعة عائدين إلى المنزل في صمت ، في حين كا 🦳 يصل إلى أسماعهم صوت مذيع السيرك وهو يعلن : الآ نشاهد قنبلة الموسم . الساحر الهندى العجيب " هندار وهو يلاعب الثعابين . .

فقالت "مشيرة": هندي؟! كيف . . لقد كار يتكلم اللغة العربية بطلاقة !!

ضحك الجميع . . وقال "طارق " : لقد كنت أتمني أن أرى هذه الثعابين وهي تلعب .

فرد " خالد " وأنا أيضاً . . على كل حال غداً نعو مرة أخرى ، لنرى "حسن "و " نعيمة ".





كان هناك موكب يتقدمه رجل يدق على طبلة كبيرة

فقال " طارق " مستعطفاً : لماذا يا "دادة" ؟ إنه ثعبا مستأنس ، غير ضار . . وُنحن نود ّ أن نذهب غداً لمشاهدته .

فهز"ت "سنية " رأسها معترضة . . فقالت " مشيرة " أرجوكي يا " دادة " أن تسمحي لنا بالذهاب إلى السيرك غداً لكى نتفرج على الساحر الهندى والرجل الذي يلعب بالنار

كانت "سنية "طيبة القلب . . فرق قلبها أمام إلحان الأولاد وتوسلاتهم . فقالت : لا مانع هذه المرة فقط الكولاد وتوسلاتهم . فقالت : لا مانع هذه المرة فقط ولكن بعد ذلك لن تذهبوا إلى السيرك . . والآن هيا بنا نتناول طعا العشاء . لقد أعددت لكم فطيراً وعسلا وقشدة .

بدت السعادة عليهم فهم يحبون الفطير جدًّا . . وتسابف لتناول هذا الطعام اللذيذ .

استيقظ الأربعة فى الصباح الباكر . . وارتدوا ملايسم ا بسرعة . واتجهوا إلى السيرك الذى لم يكن قد بدأ يعرض ألعاب بعد .

قال "طارق ": يا ترى هل بالسيرك حيوانات أو لا فأجابته "مشيرة": هل هناك سيرك بدون حيوانات

44

لابد أنهم في أقفاص خلف الحيمة .

فقالت "فلفل": هيا ندهب لشاهدتها قبل أن يبدأ العرض. استدار الأربعة خلف خيمة السيرك يبحثون عن أقفاص الحيوانات . . ولكنهم وجدوا أنفسهم أمام" برعى أبوطاقية "! كان عارى الصدر . . يلبس بنطلوناً أسود ضيفاً . . وفى يده سيخ حديدي في آخره قطعة من قطن مشتعل . . يضعها في فمه وكأنها قطعة من الحلوي . . فتنطفي \* . . فيعيد إشعالها من جديد . . وأحياناً يشرب قليلا من كوب بجانبه ، ثم يقرب الشعلة من فمه . . وينفخ . . فتخرج النار من فمه ، وكأنه تنبّين في إحدى الأساطير القديمة ، وقد وقفت بجانبه زوجته الست "تفيدة " – مغنية السيرك – تساعده وهو يصرخ فيها بين الحين والآخر : هيا تحركي بسرعة . إنك لا تصلحين إلا في الغناء وياليت صوتك عذباً.

فأجابته " تفيدة " بانفعال : لولا وجودى فى هذا السيرك لأفلس منذزمن بعيد .

فرد الرجل بغضب : اسكتى . . وإلا استعملت معك قبضة يدى . . أنت تعرفينها !

سكتت " تفيدة " في الحال . . وابتعد الأولاد خوفاً من الحال . . وابتعد الأولاد خوفاً من

أن ينالهم جانب من غضب "برعى ". ولكهم أحسوا بحركة غريبة فى إحدى الخيام . فأدخل "خالد" رأسه داخلها . وإذا بهم يسمعون صوتاً يقول : ماذا تفعلون هنا ؟! وجد الأربعة أنفسهم أمام رجل متوسط الطول ، نحيل الجسم . له أنف معقوف وعينان ضيقتان . وفى يده كرباح طويل . . أخذ يضرب به فى الهواء ، وقد ربط على معصميه قطعتين من الجلد .

وهم "خالد" بأن يتحدث ، ولكن الساحر "هندار" خرج فى هذه اللحظة من خيمته . . فرأى المخبرين الأربعة أمامه . . وعرفهم فى الحال . . وبخاصة أن " فهد" أخذ يزمجر عند رؤيته . .

قال لهم بغضب: ماذا تريدون ؟! ألا يكفيكم ما فعلتوه "بحسن " و " نعيمة " بالأمس ؟ . . ثم التفت إلى الرجل الآخر وقال : هكذا الأولاد دائماً . . يتدخلون فيا لا يعنيهم .

توقف "برعى " عن تمريناته الصباحية . وذهب يستوضح أمر هؤلاء الأولاد الأربعة ، وقال بصوت أجش مزعج : ماذا حدث يا " قرقر "؟! ومن هؤلاء الأولاد ؟

فقال " خالد " : إننا لم نقصد شيئاً . . لقد سمعنا حركة غربية داخل الخيمة . .

ولم يتركه "هندار " يكمل حديثه بل قال مقاطعاً : القد أزعجوا "حسن "و" نعيمة " بالأمس .. ولم أستطع تهدئهم إلا بعد فترة طويلة .

ظهر الغضب على " برعى " ، وتقدم ناحية الأولاد والشر في عينيه . . وفي هذه اللحظة حدث شيء لم يكن متوقعاً . . .

سمع الحميع صوتاً يقول: "فلفل". أهلا يا "فلفل"! واندفعت فتاة صغيرة ، تلبس فستاناً ملوناً ، وقد ربطت شعرها بمنديل أحمر . واحتضنت "فلفل" التي قالت بدهشة بالغة: "دوسة" ؟! كيف حالك يا "دوسة" ؟!

تراجع الجميع إلى الوراء وهم فى دهشة . وقالت " دوسة " : ما الذي آتي بك إلى هنا يا " فلفل " .

فأجابتها: إننى هنا مع أولاد خالتى عند دادة "سنية ". فقالت" دوسة ": وأنا هنا مع عمى . . تعالى أعرفك به. اتجهت "دوسة " إلى " برعى " الذى كان ما زال يراقب ما يجرى فى صمت . . وقالت له : هذه " فلفل "

صديقتي يا عمى منذ كنت في أسيوط .

ابتسم " برعى " وبدت الطيبة على وجهه الصارم . يتناولوا طعام الغداء معنا ؟! وقال: صديقة " دوسة " ابنة أخى ؟! أهلا وسهلا. . لماذا ا تقولى ذلك منذ أول الأمر .

فردت " فلفل " وهي تبتسم : ياليتني كنت أعرف أن " دوسة " هنا . . ثم التفتت إلى أولاد خالتها وقالت وهؤلاء أولاد خالتي . . "خالد " و " طارق " و " مشيرة "

عريضة . . ثم صافحهم " قرقر " و " هندار " . . وقد زال يا "دادة " ؟ . . كانت تسكن بجوارنا في أسيوط . كل شعور بالعداء .

قالت " فلفل " : سوف نتركك الآن يا " دوسة وإن شاء الله نراك مرة أخرى .

نظرت " دوسة " إلى عمها نظرات متسائلة فقال بشهامة مستحيل يجب أن تتناولوا معنا طعام الغداء . . من صنع خالتكم " تفيدة " . . أم أنكم تعرفون أنها لا تجيد الطهى !! تم نادى بصوت جهورى : يا" تفيدة " . يا" تفيدة " :

خرجت " تفيدة " على النداء مهرولة . . وتقدمت نحوهم . . فقال لها زوجها : هؤلاء الأولاد أصدقاء " دوسة " استداروا عائدين إلى السيرك .

ابنة أخى . . هل من المعقول أن نتركهم يذهبون دون أن

نظرت لهم "تفيدة " وقالت بابتسامة عذبة : هذا أمر غير معقول ، لا بد أن تقضوا معنا اليوم .

فقالت " فلفل " : ولكننا لم نستأذن " دادة " فأجابتها " دوسة " : نذهب لاستثدانها الآن . .

جرى الخمسة إلى المنزل . . وطرقت " فلفل " الباب . . تقدم " برعى " نحوهم وصافحهم . . وعلى وجهه ابتساما ففتحته " سنية ". . فقالت لها باندفاع : هل تذكرين "دوسة "

فنظرت "سنية " إلى البنت وقالت : طبعاً أذكرها . .

\* كيف حالك يا " دوسة "؟ وكيف حال والدتك ؟

فأجابتها : الحمد لله . . أرجوك يا خاله " سنية " أن

تدعى " فلفل " وأولاد خالتها يقضون معى اليوم . فسألم "سنية ": أين يا حبيبي ؟

فأجابها " دوسة " : في السيرك مع عمى "برعى أبوطاقية". فقالت "سنية " : حسناً يا حبيبتي . . ولكن بشرط

أن تبتعدوا عن الثعابين . . تهللت وجوههم و بدون كلمة واحدة

كانت " دوسة " تقيم فى أسيوط منذ سنتين تقريباً مع والدها الذى كان يعمل ناظراً لمحطة سكة الحديد. ولكنه توفر فيجأة واضطرت " دوسة " أن تنتقل مع والدتها الإقامة عنا خالها فى بنى سويف .. وكانت من عادتها أن تقضى إجازها المدرسية مع عمها " برعى " صاحب سيرك " أبوطاقية "

كان السيرك قد بدأ نشاطه . وبدأت أصوات الغناء تنبعث من الميكروفونات . تملأ المدينة الهادئة بالحياة مز أخرى .

وصل الخمسة فى الوقت المناسب قبل أن يبدأ استعراض الأراجوز . . الذى استقبله الجميع بالتصفيق الحاد .

وتوالت الألعاب بعد ذلك . . فقدم " برعى " ألعابه الناريا المثيرة . . ثم قدم " هندار " ألعابه السحرية . . وأخذ " حسن " و " نعيمة " يرقصان على أنغام مزماره . . في حركات انسيابيا غريبة . . دهش لها المخبرون الأربعة .

توقف استعراض السيرك فترة قصيرة أعقبها استعراض لالعاب " قرقر " العجيبة التي يستخدم فيها الكرباج .

خرج " قرقر " إلى المسرح وهو يفرقع بكرباجه في الهواء . . فضج الحاضرون بالتصفيق والمهليل . .

وأخيراً انتهى البرنامج الاستعراضى للسيرك .. وذهب البعض إلى الخيام للراحة . في حين جلس البعض الآخر تحت شجرة جميز ضخمة .

سألت "فلفل" " دوسة " : إلى متى سيبقى السيرك هذا في الأقصر ؟

فأجابتها : أربعة أيام ، فات منها يومان .

فقالت " مشيرة " : يا خسارة يا " دوسة " ! لقد كنا نتمني أن تقضي معنا فترة إقامتنا هنا في الأقصر .

وقال "طارق ": لماذا لا تأتين معنا غداً يا " دوسة " في رحلتنا إلى وادى الملوك؟

فقالت : ليس لدى مانع . . فأنا لم أر وادى الملوك في حياتي .

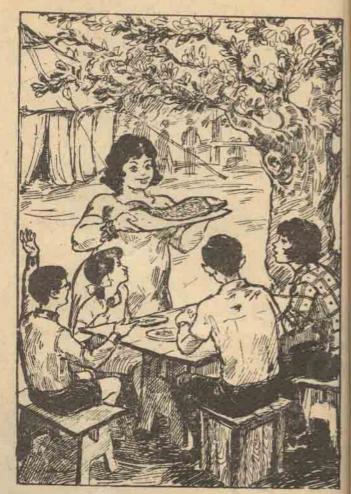

جلس الجميع في ظل شجرة ضخمة بأكلون السمك الذي أعدته لهم « تفيدة »

فرد " خالد " : إذن سوف ننتظرك أمام البيت الساعة الثامنة صباحاً لنبدأ رحلتنا .

وبينا هم يتحدثون . سمعوا صوت " تفيدة " ينادى هيا جميعاً لتناول طعام الغداء .

كانت "تفيدة "قد أعدت وجبة شهية من السمك النيلي المشوى والأرز . . وجلس الجميع فى ظل شجرة ضخمة يأكلون فى بهجة . . كأنهم لم يأكلوا ألذ من هذا السمك فى حياتهم . وعندما انتهوا من طعامهم قالت " مشيرة " لا " تفيدة " : فى الحقيقة أنا لم أذق فى حياتى سمكاً ألذ من هذا !

فابتسمت "تفيدة "ثم نظرت إلى زوجها متسائلة وكأنها تقول له ، ألم تسمع هذا الإطراء!!

كانت أكلة شهية . . جلس بعدها الخبرون الأربعة يتحدثون ويضحكون مع أعضاء السيرك . وكأنهم يعرفون هؤلاء القوم البسطاء منذ زمن بعيد .

ومر الوقت أسرع مما كانوا يتصورون . . وبدأت الشمس تغيب . . وأضيئت الأنوار وبدأت الفرقة الموسيقية تعزف ألحانها . . وبدأ الحميع يستعدون لبرنامج المساء فاستأذن أصدقاؤنا الأربعة من " دوسة " ، وعادوا إلى المنزل بعد يوم حافل ومثير .

24

## وادى الملوك

جلس المخبرون الأربعة مع "سنية " يتحد ثون عما شاهدوه طوال اليوم، وهى تستمع إليهم بكل اهتمام فرحة بوجودهم معها.

یا تری یا " دادة " ها اشتريت الجريدة كما



فأجابته : طبعاً . . فهل أستطيع أن أؤخر لك طلباً يا "خالد ".

قامت "سنية " ودخلت حجرتها . وعادت وفي يدها الحريدة . . فأخذها "خالد " ، وجعل يقلب الصفحات ، وفجأة اعتدل في جلسته . . وقال : هنا خبر آخر عن العالمين المحتفيين، وصور لهما! تزاحمت الرؤوس فوق الجريدة، كل يريد أن ياتي نظرة على الصور . . ثم قالت "فلفل" :

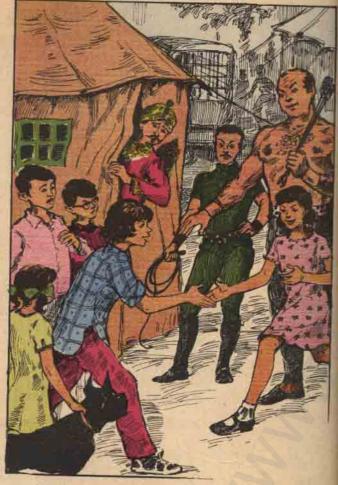

والدفعت تجوهم فتاة صغيرة وهي تقول : أهلا يا ﴿ فَلَقُلْ ﴾ !

اقرأ الخبر بصوت مسموع يا "خالد ".

بدأ "خالد " يقرأ : لم تتمكن سلطات الأمن حتى الآن من العثور على أى دليل يساعدها فى كشف الغموض الذى يحيط باختفاء الدكتور " أبو المكارم " والدكتور " أنور كامل " . . هذا وما زالت السلطات تجرى تحرياتها للكشف عن هذا السر .

فقالت " فلفل " : هذا أمر عجيب!! هل هما إبرة في كوم قش لا يستطيعون العثور عليها ؟!

خالد : نعم هذا أمر غريب للغاية ! . . إنهما لم يصابا في حادث مثلا . .

طارق : ولم يسافرا إلى مكان سواء بالقطار أو بالطائرة وإلا أثبت التحقيق ذلك .

مشيرة : وأكثر من ذلك فإن الدكتور " أبو المكارم " كان ينوى السفر إلى باريس ، لإلقاء بعض المحاضرات هناك ، ولكنه لم يستقل الطائرة بالرغم من أنه كان قد حجز التذكرة من قبل .

فلفل : من الغريب أن الشرطة لم تتوصل إلى شيء حتى الآن .

وهنا تدخلت " سنية " فى الحديث وقالت : دعونا منهم . . وفكروا فى رحلتكم غداً إلى وادى الملوك .

ولكن المخبرين الأربعة لم يتسطيعوا أن يصرفوا اهتمامهم عن هذه الحادثة الغامضة . . وجلس كل منهم يفكر في صمت في سر الغموض الذي يحيط بالحادث .

استيقظ الأربعة في الصباح الباكر فوجدوا "عليوة " يجلس في القاعة يشرب الشاي في انتظارهم . .

وأعدت لهم "سنية "طعام الإفطار . وارتدوا ملابسهم في سرعة . وجلسوا على المصطبة أمام المنزل في انتظار "دوسة "التي وصلت في الميعاد المحدد ، فاتجه الجميع ومعهم "عليوة " – الذي قرر أن يصحبهم في رحتهلم – إلى شاطئ النيل لكي يستقلوا مركباً يقلهم إلى الضفة الغربية .

وقف "عليوة" على الشاطئ ونادى أحد " المراكبية " وفى لمح البصر قفز الجميع إلى داخل المركب ، وخلفهم "فهد " وبدأ المراكبي يدفع المركب بعصاً طويلة غرسها فى القاع فابتعدت المركب عن الشاطئ فنشر شراعها الأبيض الفضفاض . وبدأت تشق طريقها في هدوء .

وصلوا إلى الضفة الغربية . . وبعد حوالي ربع ساعة من

السير وسط بحر من الرمال وصلوا إلى وادى الملوك . . كان على سفح جبل عال . . وكانت مقابر الفراعنة متناثرة هنا وهناك على الجانبين .

فسأل "طارق " رفاقه : هل تعرفون لماذا أقام المصريون القدماء مقابرهم على الضفة الغربية من النهر ؟

فقالت "مشيرة " : لماذا ؟

فأجابها : كان الفراعنة يعتقدون أن الروح - عندما نتقل إلى العالم الآخر - تتجه إلى الغرب . لأن الشمس تخنى كل يوم تجاه الغرب ، وتولد من جديد من ناحية الشق

ووسط طرق جبلية متربة ، وقبور تاريخية قديمة . . مشى أصدقاؤنا الأربعة مع "عليوة" و" دوسة" ، وهم ينتقلون من مقبرة إلى أخرى . . كان بعضها مفتوحاً للزيارة وبعضها الآخر مغلقاً بأبواب حديدية .

ومن بعيد بدت أعمدة بيضاء عالية ، فسألت " فلغل " "عليوة " : ما هذه الأعمدة يا " عليوة " ؟

فأجابها : هذه أعمدة معبد "حتشبسوت " . . هل تربدون الذهاب إلى هناك؟

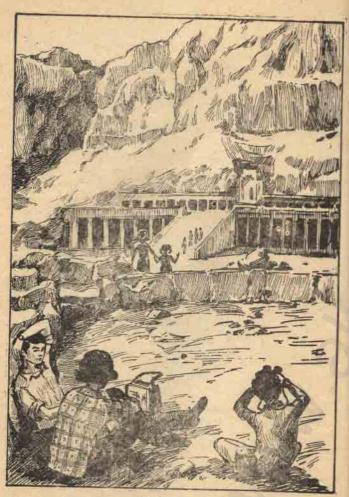

ومن بعيد بدت أعمدة معبد الملكة « حتشبسوت »

فقالت " دوسة " : لا ، يكني ما قطعناه حتى الآن . . فلقد استبد بى التعب . . وأريد أن أستريح .

فرد ''خالد'': وأنا كذلك أريد أن أستريح قليلا . . تعالوا تجلس هنا .

كانت الساعة قد قاربت الواحدة بعد الظهر . . ولكنهم لم يشعروا بمرور الوقت ، فقد خرجوا من المنزل منذ الثامنة صباحاً . وواصلوا السير على أقدامهم حتى تلك الساعة . .

استلقى "طارق "على الرمال ، ورفع النظارة المكبرة على عينيه ، وأخذ يراقب السحاب وهو يتحرك ببطء شديد . . وبين دقيقة وأخرى يعطى "فلفل" المنظار ويقول لها : انظرى يا "فلفل" ، ألا تشبه هذه السحابة جسم طائر ؟ . . ألا تشبه هذه السحابة جسم طائر ؟ . .

ولكن " فلفل " لم تبد اهتماماً بما يقول . . فقد كان التعب قد أنهكها ، وجعلها تريد الجلوس في صمت .

لم يلق "طارق" تشجيعاً من أحد . . فقد كان الجميع يشعرون بالتعب . . فأخذ يراقب السماء ، ثم الجبل المشرف على الوادى . . ثم أخذ ينتقل بعينيه بين المقابر . . وفجأة

جلس فی مکانه . . وقد رکز منظاره علی مکان معین ، وأخذ یراقبه فی اهتمام .

ثم قال بصوت منفعل : "خالد ".. انظر . . إن أشياء غريبة تجرى بجوار هذه المقبرة !

وضع "خالد" المنظار على عينيه ، ونظر فى الاتجاه الذى أشار إليه "طارق" وقال : إننى لا أرى شيئاً غريباً على الإطلاق .

فرد " طارق " : كيف ؟! أعطني المنظار !

ووضع "" طارق " المنظار على عينيه مرة أخرى . . لكنه لم ير غير الرمال والمقابر المتناثرة . . فقال : غريبة !! لقد شاهدت منذ برهة رجلين يدفعان رجلا آخر أمامهما . . بدا وجهه إماً لوفاً . . وقد دخل الثلاثة هذه المقبرة !

فقالت " فلفل " : ولكن هذه المقبرة كانت مغلقة يا " طارق " عندما مررنا أمامها .

فقال "طارق": ولكنى متأكد من أننى رأيتهم يدخلونها . فقالت " مشيرة ": هيا بنا نذهب إلى هناك لنرى بأنفسنا . هبّ المخبرون الأربعة من أماكنهم ، وجروا إلى المقبرة التي

أشار إليها "طارق" ، فوجدوها مغلقة بباب من القضبان الحديدية . . وليس هناك أثر لأحد بداخلها .

قال "خالد": ربما كانوا سياحاً في زيارة لوادى الملوك.

فرد "طارق": ربما . . وا، أنه يخيل إلى أن وجوههم مصرية الملامح . وأن أحدهم كان يبدو وكأنه يسير تحت تهديد .

وفى هذه اللحظة وصل " عليوة " إليهم ، وقال لهم : دعونا من هذه الأوهام . . وهيا بنا نعود إلى البيت .

عادوا إلى الضفة الشرقية.. وكل منهم يفكر فيما قاله "طارق"
.. أكان حقيقة أم خيالا .. أما "طارق " فقاء كان متأكداً
أن هناك شيئاً غامضاً وراء هذا كله .. وكان ما يحيره هو
وجه هذا الرجل . . هذان الحاجبان الكثيفان ، وهاتان العينان
الواسعتان . . كان متأكداً أنه رآهما من قبل !

واستقبلتهم "سنية" بالترحاب كعادتها . . وأخذت تسألهم عما شاهدوه في رحلتهم . أما " دوسة " فتركتهم عند باب البيت ، ومضت مسرعة نحو السيرك .

جلس الجميع يتحدثون عن رحلتهم لوادى الملوك . . لكن "طارق " ظل صامتاً . . فقد كان يحاول أن يتذكر أين رأى هذا الوجه من قبل .

فسألته "فلفل": ما الحكاية يا "طارق"؟ ماذا بك ؟ إنك لم تنطق بكلمة واحدة منذ عودتنا من وادى الملوك!

فأجابها : إننى ما زلت أفكر فى هذا الرجل الذى رأيت .. رأيت الرجلين يدفعانه داخل المقبرة . إننى متأكد أنه كان يبدو مجبراً على ذلك . . ولا أستطيع أن أنسى هذا المنظر !

فقال "خالد": إذا كنت متأكداً مما تقول فلنعد إلى هناك . . ولنحاول كشف الأمر .

قفز "طارق " من مكانه وقال : إن هذا ما كنت أفكر فيه . . إننى أشعر أن هذا الرجل يحتاج إلى خدمات المخبرين الأربعة .

فقالت " فلفل " ، وقد شمت رائحة المغامرة : إذا كان الأمر كذلك فهيا بنا الآن قبل فوات الأوان .

فرد ت " مشيرة " : نستطيع الآن أن نذهب بمفردنا فقد عرفنا الطريق إلى هناك .

انطلق الأربعة بدون أن يفصحوا لأحد عن وجهنهم . . وكلهم حماسة لهذه المغامرة الجديدة وانجهوا إلى الشاطئ ثم استقلوا أحد المراكب . وفي دقائق وصلوا إلى الضفة الغربية .

قفز المخبرون الأربعة من المركب . . وساروا بجد ونشاط نحو وادى الملوك . كانت المقبرة كما هي مغلقة بياب حديدى . . وقد خيم الظلام عليها من الداخل . . فسلطوا بطارياتهم من بين القضبان الحديدية ، لكن لم يكن هناك أثر لأحد .

وقف الأربعة في حيرة ، وهم يشعرون بخيبة الأمل . إن باب المقبرة الحديدى الذى تضعه وزارة السياحة على بعض المقابر التي تحتاج إلى ترميم مغلق بقفل كبير لا يمكن كسره . . قال "طارق" : سوف أذادى . . ربما يرد علينا أحد من

أُخَذ يفكر قليلا . . ماذا يقول ؟ ثم خطرت له فكرة . . فنادى بأعلى صوته : أيها العصفور المحبوس فى القفص!! . . وأخذ بردد هذا النداء عدة مرات .

وفجأة ، سمعوا صوتاً خافتاً يشبه الأنين .. فسكت "طارق" ونظر إلى " خالد " وقال : هل سمعت ما سمعت ؟

فأجابه " خالد " : نعم لقد سمعت صوتاً يشبه الأنين .

وقالت " فلفل " : وأنا كذلك. . لقد سمعت صوتاً غزيباً يصدر من داخل المقبرة . لابد أن هناك أحداً بداخلها ! فنادى " طارق " بأعلى صوته : هل هناك أحد بالداخل؟ وللمرة الثانية سمعها الصوت الذي يشبه الأنين .

فقالت " مشيرة " : لقد سمعنا جميعاً الصوت بوضوح هذه المرة. . ولم يعد هناك شك فى أن أحداً يحاول أن يرد علينا .

قالت "فلفل": ربما كان مكمماً فلا يستطيع الكلام. فقال "خالد": يجب أن نتصرف بسرعة قبل أن تغرب الشمس . . يجب أن نحاول فتح هذا القفل الحديدي .

أخرج "خالد" مطواة من جيبه ، وأخذ يحاول فتح القفل . . لكن بدون جدوى . فسأل " مشيرة " : هل معك دبوس شعر يا " مشيرة " ؟

نزعت "مشيرة " دبوساً من شعرها الطويل قدمته ل"خالد" الذي وضعه في القفل ، وأخذ يحاول فتحه مرة أخرى . . لكن بلا فائدة .

كانت المقبرة في مكان منعزل موحش. وكان صوت الرياح وهي غر بالوادى تثير الرهبة في تفوسهم لكنهم ظلوا يحاولون فتح القفل بدون كلل .. الواحد بعدالآخر على حين جلس "فهد " على الرمال ينظر إليهم في صمت ، وهو لا يدرى ماذا يفعلون .

وفجأة .. صاحت "فلفل ": "فهد ".. أين "فهد كان أين "فهد "؟! لقد كان هذا بجوارى !

أخد كل منهم ينادى: " فهد " . . " فهد "! وأصيبت " فلفل "



بالفزع . . وأخذت تنادى : " فهد" . . أين أنت ؟ . . تعال إلى هنا فى الحال !

ولأول مرة بدأت دموع " فلفل " تنهمر بالرغم منها . فهى تكره أن تتصرف بضعف ، ولكن " فهد " كان كليها ، بل صديقها المخلص الأمين .

فقالت "مشيرة " : لا تنزعجي يا " فلفل " . لابد أنه في مكان [ما بالقرب من هنا . . هيا نبحث عنه جميعاً ، فربما دخل في مكان ما ، ولا يستطيع الخروج منه .

اتجه كل منهم في ناحية يبحثون عن " فهد " . . بين آن وآخر ينادونه . . ولكن ما من مجيب !

وخلف حجر كبير استدارت "مشيرة" تبحث عن "فهد". فوجدت أمامها فتحة صغيرة . فأطلت برأسها داخلها . لكن الظلام كان دامساً . فأضاءت بطاريتها . وعادت تطل برأسها داخلها . ولدهشتها البالغة رأت شيئاً يشبه الممر يمتد أمام بصرها . "وفهد" واقف يتشمم المكان من حوله .

فنادته " مشيرة " : " فهد " .. "فهد " .. تعال إلى هنا في الحال ... وقف " فهد " متردداً . . لكنه لم يكن قد تعود

مصيان أوامر أصدقائه الأربعة . . فاستدار راجعاً بخطوات مناطئة .

خرجت " مشيرة " من خلف الحجر . . فوجدت المامها "خالد " . . و " فلفل " ، وهم فى حيرة يتلفتون حولم بحثاً عن "فهد". ورأته " فلفل " خلف " مشيرة " ، فائدفعت نحوه تحتضنه . . وتمسح رأسه . .

سأل "طارق " "مشيرة "مستفسراً : أين عثرت عليه يا " مشيرة " ؟! فأجابته بدون اكتراث : كان واقفاً داخل شيء يشبه الممر . . خلف هذا الحجر الضخم .

بدا على "طارق " الاهتمام . . وعاد يسألها : إلى أين يؤدى هذا الممر ؟ فقالت : لقد كان الظلام يخيسم عليه . . ولم أستطع أن أتبين آخره حتى عندما أضأت بطاريتي .

فصاح "طارق": ربما يؤدى إلى داخل المقبرة. ثم قال: "خالد". "فلفل". هل سمعتم أين كان "فهد"؟ لقد وجدته "مشيرة" داخل شيء يشبه الممر في بطن الجبل. قد يكون هذا طريقاً سريةًا يؤدى إلى داخل المقبرة.

فقالت "فلفل" : ولكنه يبعد كثيراً عن مدخلها ! فأجابها "طارق" : لكن . . إذا تصورنا أنه يسير في هذا

الاتجاه فإنه يصل مباشرة إلى داخلها.

فرد "خالد "؛ معك حق يا "طارق ".. هيا بنا منهم بطاريته. نستكشف الأمر .

يتقدمهم " فهد " . . وخلف حجر كبير دخل واختو بمن يحاول أن يعتدى على قبورهم . . . وتبعته " فلفل " . . لكنها وجدت أن الفتحة أصغر من أن المنات " فاذا " . : تدخل منها . .

فنادت : "خالد "، إن الفتحة ضيقة ، ولن نستطيع محاولة غير ناجحة . الدخول منها بسهولة .

> لم يكن معهم أى شي يساعدهم على إزاحة الرمال عن قليلا. . بحيث أمكن دخولم بسهولة .

> زحفت " فلفل " على يديها وقدميها . . وأعقبها " خالد و " طارق " ثم " مشيرة " ، وهم لا يدرون إلى أين يؤدي هذ

كان الممر طويلا . . ضيقاً . . سقفه منخفض . . بحيث

اضطروا إلى أن يمشوا وقد أحنوا ظهورهم . . وقد أضاء كل

أمسكت " مشيرة " بيد " طارق " ، وهي لا تستطيع سار الجميع نحو المكان الذي أشارت إليه " مشيرة " . أن تبعد عن تفكيرها ما قرأته عن « لعنة الفراعنة » التي تنزل

وفجأة وجدت " فلفل " نفسها أمام جدار عال . . . فقالت بصوت يائس : إن الطريق مسدود . . لقد كانت

دب اليأس في قلوبهم . . ولكن " طارق "قال مشجعاً : هذا مستحيل . . إنني متأكد أن هذا المر يؤدى إلى قاعة الفتحة .. ولم يكن أمامهم غير أن يز يحوها بأيديهم .. كانت مهما الدفن الرئيسية . . فلقد كان الفراعنة يبنون أكثر من مدخل شاقة . . لكن بالصبر والجهد استطاعوا أن يوسعوا الفتح لمقابرهم . . وكثير من المقابر لها ممرات سرية لا يعرفها غير الكهنة ، لكي يستحيل على اللصوص سرقتها .

لم يرفع هذا الكلام من روحهم المعنوية . . وقالت فلفل ": لقد كاد ظهرى أن ينكسر بدون جدوى . . الممر . ولكنهم كانوا يحاولون الدخول إلى المقبرة بأي م جلست على الأرض وأسندت ظهرها إلى الجدار خلفها . . لكنها صرخت من الفزع . . لقد أحست بأن الجدار

قال "خالد" بلهفة : ما ذا بك يا " فلفل " ماذا حدث؟!

فأجابته : لا أدرى بالضبط . . لقد شعرت أن الجدار قد تحرك خلفي .

قفز "طارق " من مكانه . . ودفع الجدار بكل قوته . . وفى هدوء عجيب تحرك الجدار . . ووجدوا أنفسهم أمام بهر به أربعة أعمدة ! وفى ضوء البطاريات ظهرت نقوش فرعونيا جميلة على جدرانه . وما كادوا يدخلون حتى عاد الجدار إلى مكانه بالهدوء نفسه !

وقف الأربعة وقد أعجزتهم المفاجأة عن النطق . وأخذت هو والدكة " فلفل " تذور فى أرجاء البهو ، وقد سلطت ضوء بطاريته سأله على الجدران ، وهى مبهورة بهذه النقوش الجميلة بألوانها الزاهبة كذلك ؟ التي تبدو وكأنها رسمت بالأمس فقط .

كان البهو يؤدى إلى ثلاثة ممرات . . أحدها ينتهى بالباب الحديدى واثنان قد خيم عليهما الظلام التام ، لم يكن هناك أثر لأحد . . فنادى "خالد " : هل يوجد هنا أحداً .

وفى هذه المرة سمعوا صوت الأنين بوضوح. : فقال " طارق " : إنني أعتقد أن الصوت يأتي من هنا .

دخل الأربعة فى أحد الممرات . . كان يرتفع بالتدريج إلى أعلى . . وعلى بعد خطوات وجدوا أنفسهم أمام حجرة صغيرة . . وفى ركن منها رجل ملتى على الأرض . . وقد كمم فه وأحكم وثاق يديه وقدميه .

اندفع الأربعة نحوه.. وفك" "خالد" قطعة القماش التي كان مكمماً بها.. فبان وجهه بوضوح في ضوء البطاريات.. شهق الأربعة في دهشة .. لقد رأوا هذا الوجه من قبل .. إن "طارق" لم يخطئ عندما قال إنه قد أحس منذ اللحظة الأولى أن ملامحه ليست غريبة .. إنه الدكتور " أبو المكارم "الذي نشرت الجرائد صورته هو والدكتور " أنور كامل " مع خبر اختفائهما!!

سأله " خالد " : الدكتور " أبو المكارم " ؟ أليس الذلك ؟

فأجابه الرجل وقد بدت الدهشة البالغة على وجهه : نعم . . ولكن من أنتم ؟

فرد عليه "طارق " : نحن المخبرون الأربعة . . ولكن ما الذي أتى بك إلى هنا ؟ وقيدك هكذا ؟

فقال الرجل : إنها قصة طويلة . . ولكن كيف عرفتم شخصيتي ؟ " فلفل " : وماذا حدث بعد ذلك ؟

فعاد يتكلم من جديد بصوت متعب: هناك تحول فجأة الدكتور"أنور" الوديع الهادئ إلى إنسان آخر غير الدكتور" أنور " الذي أعرفه . . وهددني بمسدسه للنزول من السيارة . . ودخول منزل صديقه . . ووجدت نفسي وسط عصابة منظمة . . وحاولت المقاومة في بادئ الأمر . . لكن أحدهم ضربني بشيء على رأسي ولم أدر ماذا حدث بعد ذلك . . غير أنني عندما فتحت عيني وجدت نفس مقيد اليدين والقدمين.. في حجرة لا أعرفها . . لها نافذة واحدة عليها قضبان حديدية فأيقنت أنه لا سبيل إلى الفرار . . ولولا اشتداد حملات الشرطة للبحث عنى أنا والدكتور " أنور " . . لما نقلونى إلى هنا . . في مكان لا يفطن إليه أحد . . ولكن يبدو أنهم قد أخطأوا

وعاد "طارق" يسأل الدكتور" أبوالمكارم": لم أفهم حتى الآن لماذا كانوا يريدون اصطحابك معهم يا دكتور ؟

ولأول مرة ابتسم الدكتور "أبو المكارم" وقال : إنك تصلح محققاً ممتازاً . . لقد قمت بأبحاث هامة ، لا يعرفها الدكتور "أنور" ، مكملة للمعلومات التي لديه . . فقال "خالد": لقد قرأنا خبر اختفائك أنت والدكتور "أنور كامل" في الجرائد التي نشرت صوراً لكما . . ومنذ اللحظة الأولى كنا نتابع تحقيق الشرطة في هذا الحادث ، ولكننا لم نكن نعرف أثنا سوف نلعب دوراً في هذه القصة .

فقال الدكتور "أبو المكارم": إن الدكتور "أنوكامل" رجل خائن باع لإحدى الدول الأجنبية الأسرار العلمية التي توصلنا إليها بعد تجارب مرهقة . . أمضينا فيها سنين طويلة .

فسألته "فلفل": ألم تشك فيه طوال هذه المدة ؟ فأجابها: للأسف لا .. لقد كنت أثق به تمام الثقة . في الوقت الذي أخذ "خالد" يقطع بمطواته الحادة الحبل الذي يقيد قدميه ويديه .... أخذ الدكتور "أبو المكارم" يسرد قصته: لقد كنا أنا والدكتور "أنور كامل" معاً في زيارة لأحد أصدقائنا . . نزلنا من عنده حوالي الساعة الحادية عشرة . . وركبنا سيارة "أنور" واستأذن مني في المرور بأحد أصدقائه في ضاحية المعادي لكي يأخذ منه أو راقاً هامة . . توقف الرجل إعن الحديث ، وأخذ يسترجع بذا كرته ما حدث ، وأمارات الحزن بادية عليه . . فسألته بذا كرته ما حدث ، وأمارات الحزن بادية عليه . . فسألته

ولكنى لن أبوح بها . . ولن أخون بلدى . . ولوكلفنى ذلك حياتى . وفي المحدة . . بدأ " فهد " يزمجر . . وقد رفع أذنيه . . إن أحداً يقترب من المقبرة . . فأطفأوا ضوء بطارياتهم بسرعة .

استبدُّ الفزع بالمخبرين الأربعة . . خوفاً من ألا ينجحوا فى تحريك الباب السرى فى الوقت المناسب . وأسرعوا يتحسسون الحدار بأيديهم . . في الوقت الذي كان يصل إلى مسامعهم صوت محاولات لفتح الباب الحديدي . . لم يكن هناك فائدة من المحاولة ، فقد كان من المحال تحديد مكان الباب في هذا الظلام الدامس . وسمعوا وقع أقدام تتقدم نحوهم . . وبدأ " فهد " ينبح بكل قوته . . وفي هذه اللحظة سطع نور شديد أضاء البهو بأكمله . . ووجدوا أنفسهم أمام رجلين ، أحدهما قد شاهدوا صورته من قبل . . إنه الدكتور " أنور كامل " ! كان متوسط الطول ، أصلع الرأس يلبس نظارة طبية سميكة . ومعه رجل آخر أطول منه قليلا ، له رأس كبير وشعر كثيف وعينان ضيقتان .

فوجئ الرجلان بوجود المخبرين الأربعة داخل المقبرة وقد وقف إلى جانبهم الدكتور " أبو المكارم " فشهر الدكتور

"أنور " مسدسه قال : ارفعوا أيديكم جميعاً . . لا يحاول الحدكم أن يتحرك وإلا أطلقت عليه النار في الحال . ثم التفت إلى الدكتور " أبو المكارم " وقال : عيب يا دكتور أن تهرب مع عيال !

بدا الغيظ على وجه الدكتور "أبو المكارم"، وقال بصوت منفعل: آه..لو وضعت يدى عليك!..إنك لن نفلت من العقاب..وسوف تدفع ثمن كل هذا غالياً.

ابتسم الدكتور "أنور "باستهزاء، والتفت إلى زميله الذي كان يحمل لفافة من الورق، وقال له: إنه لا يستحق الطعام الذي أحضرناه له. قيده يا "چان"، وسوف يكون لنا معه شأن آخر عندما نصل إلى هناك.

حاول الدكتور "أبو المكارم" أن يدافع عن نفسه ، لكن "چان" بادره بضربة على رأسه أفقدته توازنه ، وارتمى على الأرض مغشيًّا عليه . . فقيده "چان" مرة أخرى .

نظر الدكتور "أنور" إلى المخبرين الأربعة وسألهم : كيف دخلتم إلى هنا ؟ فلم يجبه أحد . . فعاد يكرر سؤاله : إنني أسألكم : كيف دخلتم إلى هنا ؟ . . فلم ينطق أحدهم بكلمة . . فقال : ألا تريدون الإجابة عن سؤالى ؟! . . اقترب



من أ" طارق " ورفع يده وصفعه بكل قوته . . فسقط " طارق " على الأرض .

أنيابه . . فشهر " جان " مسدسه ، فارتمت " فلفل " على " فهد " تمسك به وهي تصبح : أرجوك . . أرجوك ألا تطلق النار عليه .

استطاعت " فلفل " أن تبعد " فهد " "عن الدكتور "أنور "الذي قال ا" چان ": هل أنت مجنون ١٩ هل

تريد أن تلفت الأنظار إلينا بصوت الرصاص ؟ هيا خوج هذا الكلب من هنا . وسوف نقيدهم ونتركهم هنا حتى ننهى من مهمتنا في سلام .

تقدم "چان " نحو " فهد "، وأحست " فلفل " ألا " فائدة من المقاومة . . فنظرت أ " فهد " وقالت له : أخرج ا " فها " من هنا .

نظر إليها الكلب وكأنه يتعجب مما تقول، لكنها عادت تكرر : اخرج يا " فهد " من هنا . . وفي تردد مشي " فهد " خلف " چان " إلى خارج المقبرة . وعاد الرجل بعد قليل ، أثم أغلق الباب خلفه .

نظر الدكتور "أنور " إلى ساعته ثم قال : ليس أمامنا وقت طويل يا " چان " ، فالطائرة سوف تصل بعد الدفع "فهد " نحو الدكتور " أنور " وقد كشر عن قليل . . هيا ساعدني على تقييدهم ، وسوف نتركهم هنا حتى يموتوا من الحوع والعطش ، لكي يتعلموا ألا يتلخلوا فها لا يعنيهم مرة أخرى .

أخذ " چان " يقيد الواحد بعد الآخر ببقايا الحبل الذي قيد به الدكتور " أبو المكارم " . . فيربط أيديهم خلف ظهورهم ويقيد أقدامهم ، ثم يلقيهم على الأرض .

## " دوسة " في مغامرة

كانت "دوسة " قد ذهبت في هذه الأثناء إلى منزل "سنية " تسأل عن أصدقائها . . فقابلتها السيدة مرحبة : أهلا يا "دوسة ".

فسألتها: أين "فلفل" يا خالة "سنية "؟

فأجابتها "سنية ":

لقد خرجت هي وأولاد خالمها بسرعة بعد الغداء مباشرة . . ولا أعرف إلى أين ذهبوا .

شكرتها " دوسة " ومشت تفكر . . يا ترى أين ذهب أصدقاؤها ؟! ولماذا خرجوا مسرعين ؟ ولماذا لم يخبروا خالة وسنية "عن وجهم ؟

وبينًا هي تفكر أين تبحث عنهم . . رأت "سفروت" - بهلوان السيرك - قادماً من ناحية الشاطئ، وبادرها



بسؤاله : لماذا تقفين وحيدة هنا يا " دوسة "؟ فأجابته : لقد جثت أسأل عن أصدقائي ولكني لم

فقال : لقد رأيتهم يستقلون مركباً إلى الضفة الغربية .

وما كادت " دوسة " تسمع ذلك حتى اندفعت تجرى نحو الشاطئ . . وهي تتساءل . . يا ترى لماذا عاد أصدقاؤها إلى الضفة الغربية ؟! لابد أن هناك أمراً هامنا جعلهم يعودون إلى وادى الملوك.

ركبت " دوسة " قارباً مع أحد الصيادين إلى البر الغربي . كانت الشمس قد غابت تقريباً . . فأخذت " دوسة " . . تجرى . . وتجرى . . وقلبها يدق بشدة فقد كان منظر الوادى بمقابره التي يخم عليها الظلام موحشاً رهيباً.

ولم تجد " دوسة " أثراً لواحد منهم . . فوقفت تتلفت حولها علها تجدهم في مكان ما ، ثم بدأت تنادى بصوت مرتعش: " فلفل " . . " فلفل " . .

ولفرحها الشديدة رأت .. "فهد" يجرى نحوها . . فالتقطت أنفاسها وأحست بالاطمئنان . . ولكن " فهد " أخذ ينبح . . ويجرها من ملابسها ناحية المقبرة وكأنه يريد

أن يقول لها شيئاً.

تعجبت " دوسة " لتصرف " فهد " واوجوده بعيداً عن " فلفل " ، وهو الذي لا يتركها تغيب عن عينيه . . ولكنها لم تلق بالالذلك . . وجرت خلفه حتى وصلت إلى المقبرة فرأت النور ينبعث من داخلها ، فنادت بأعلى صوتها : " فلفل " . . " فلفل " !

كان "چان " قد انتهى من إحكام وثاق المخبرين الأربعة . . وأوشك أن يخرج هو والدكتور " أنور " عندما وصل إلى أسماعهم صوت " دوسة " .

لم يشعر الخبرون الأربعة بأنهم يحبون "دوسة " قدر إحساسهم في هذا الوقت. . فقد جاءت في اللحظة التي دب فيها اليأس إلى قلوبهم ، وأيقنوا أنه لا سبيل للخروج من هذه المقبرة اللعينة .

. ردّت عليها " فلفل " بأعلى صوتها : " دوسة " . . إننا هنا . . أنقذينا !

فاندفع إليها " چان " وركلها بقدمه ، فصرخت "فلفل" من الألم ثم أطفأ الرجل ضوء بطاريته وخرج متلصصاً هو والدكتور " أنور " من المقبرة .

وقفت " دوسة " في حيرة من أمرها لا تدرى ماذا تفعل . . فلم تكن تتوقع أن تجد أصدقاءها في ورطة . . وفجأة وجدت نفسها أمام رجلين لم ترهما من قبل ، وأحست بالخطر . . فأسلمت ساقيها للريح . لكن " چان " استطاع أن يلحق بها ، ويعرقل جريها بقدمه فوقعت على الأرض !

فقال لها : هل كنت تظنين أنك ستفلتين من يدى أنها الشيطانة ؟

أخرج منديلا من جيبه ، وقيد يديها خلف ظهرها ، ثم أخذ يبحث عن شيء آخر يقيد به قدميها فأعطاه الدكتور "أنور" رباط عنقه فربط" چان" قدميها ورماها فوقه الرمال.

قال الدكتور "أنور " هيا بنا الآن يا " جان " لكى نضىء المكان الذى ستهبط فيه الطائرة . فقد قال لى رقم (١) عندما اتصلت به لاسلكينًا إن الطائرة سوف تصل بعد حلوله الظلام . وعلينا أن نرشدها بضوء بطارياتنا للهبوط في المكاف المحدد .

فرد " چان " : إذن هيا بنا الآن حتى ننتهي من هذه المهمة السخيفة ، ونعود إلى هنا لأخذ " أبو المكارم " .

إن البكاء لن يجدى . . يجب أن أفكر في شيء قبل عودة الرجلين . . يجب أن أحاول تخليص نفسي من هذه القيود .

وفجأة تذكرت أن "فهد " بجانبها فقالت لنفسها : ربما يستطيع "فهد " مساعدتى . . نادته فهب من مكانه ووقف ينظر إليها بعينين متسائلتين . . وكأنه يريد أن يستفسر عما تريد . لم تدر الفتاة كيف تطلب منه أن يقطع هذا القيد . .

وأخذ يشم الأرض حولها ، ثم رفع إليها عينين متسائلتين !

وبدأت " دوسة " تشعر باليأس ، وأخذت تبكى من جديد . . إنها لن تستطيع إنقاذ أصدقائها فى الوقت المناسب . . ووقف " فهد " إلى جانبها وهو حائر ، وأخذ يلعق وجهها ويعبث بشعرها كمن يريد أن يخفف عنها . . فرفعت " دوسة " رأسها وقالت له : مسكين يا " فهد " ! إنك لاتفهم ما أريد!



سمعت "دوسة " كل ما دار . . ولكنها لم تكن تفهم ما يجرى بالضبط . . إلا أنها كانت تعرف شيئاً واحداً ، وهو أن "فلفل" طلبت منها أن تنقذهم ! أخذت تفكر . . إنها لن تستطيع إنقاذ أصدقائها ما دامت ملقاة هنا على الرمال . ولن يكتشف أحد وجودها إلا في الصباح . . إذا صادف أن مر بجانبها أحد السياح . وأحست أنها عصفور في قفص . . وتدفقت الدموع من عينها ، وسالت في صمت على وجهها . . أحس " فهد " بدموعها ، فجلس بجانبها مطأطئ الرأس . . لكنها ما لبثت أن استجمعت شجاعتها ، وقالت لنفسها :

وأخذت " دوسة " تفكر يا ترى كيف يمكنها أن تجعل " فهد " يقهم ما تريد ؟! وخطرت لها فكرة ، لماذا لا تحاول أن تفك القيد بنفسما ؟!

استطاعت "دوسة" أن تستدير على وجهها . . ثم رفعت قدميها وأخذت تحاول أن تصل إليهما بيديها المقيدتين . . ولكن الأمر كان أصعب مما تظن ، إلا أنها أخذت تحاول المرة تلو الأخرى بدون يأس ، ولكن بدون جدوى ه

وحدث شيء لم تكن تتوقعه . . لقد فهم " فهد " من حركاتها ما تريد وانهال على قيد يديها يقضمه بأسنانه الحادة ! . . ودب الأمل في قلب " دوسة " ، فرفعت رأسها وقالت له : شاطر يا " فهد " بسرعة !

وأخيراً شعرت بأن يديها قد تحررتا، فحركتهما فرحة سعيدة بأن " فهد " قد نجح في مهمته . . احتضنته في محبة ، ثم أخذت تفك قدميها بسرعة ، . وفي لمح البصر قامت تجرى نحو المقبرة ، ولكنها وجدت الباب الحديدي مغلقاً . . فقررت أن تذهب إلى الضفة الشرقية لطلب النجدة .

أسرعت تجرى ، وخلفها "فهله" ، حتى صلت إلى الشاطئ ، فأخذت تجول بيصرها في النيل علها تجد مركب

صيد أو قارباً ينقلها للبر الشرق . . ولمحت قارباً صغيراً لأحد الصيادين على بعد منها ، فنادت بأعلى صوتها ، وهي تشعر أن كل دقيقة لها قيمتها : ياعم يامراكبي .. يا عم .. يا مراكبي ! على حين ظل يا مراكبي ! على حين ظل ينادى هو الآخر .

وأخيراً سمع الرجل نداء "دوسة" فاتجه إليها وقال لها : ما الذي أتى بك إلى هنا في هذه الساعة أيتها الصغيرة ؟!

آ فأجابته " دوسة " : آرجوك أن تأخذني معك للبرا الأخر. فليس هناك



## النجدة

كان الناس كالعادة تبحث عن عمها " برعي أبو طاقية " ، ولكنما لم تجده . . فأسرعت خلف خيمة السيرك . . فوجدته



متجمعين في السيرك حول الحلبة يشاهدون الألعاب المختلفة .. وتلفتت "دوسة" بتحمدث إلى زوجته

وقت للأسئلة .

أحس الرجل من كلامها أن هناك أمراً خطيراً . . فقال لها : إذن تعالى معي يا ابنتي .

قفزت " دوسة " إلى القارب ، وخلفها " فهد " . . وأخذ الرجل يجدف نحو الضفة الشرقية . . وهي تستحثه بين الآن والآخر أن يسرع قليلا .

وأخيراً وصل القارب إلى الشاطئ . . فقفزت منه " دوسة " على عجل حتى إنها نسيت أن تشكر الرجل ، وأخذت تجرى وتجرى . . وخلفها " فهد " ، حتى وصلت إلى السيرك .



" تفيدة " . . وعندما رآها قال لها : أين كنت يا " دوسة " طوال هذا الوقت ؟ .

فأجابته بانفعال : . . لقد اختطفوا " فلفل " وأولاد خالتُها يا عمى وقيدوني ، ورموني على الرمال ، في وادي الملوك .

نظر إليها في عجب وقال: إذن من الذي يقف أمامي 18071

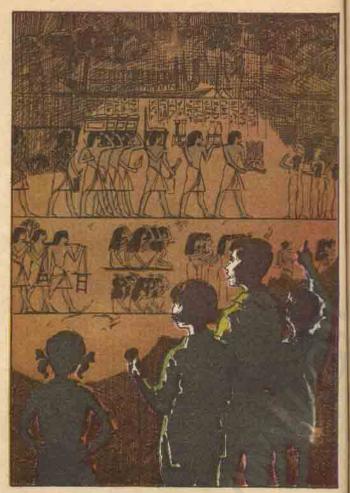

وأخذ الأربعة يتجولون في أرجاء البهو وقد سلطت «فلفل» ضوء بطاريبًا على الجدران

فأجابته : أنا طبعاً يا عمى . . لقد قيدوني . . ولكنني استطعت أن أفك القيد بمعاونة " فهد " .

فرد " برعى " : إننى لا أفهم شيئًا على الإطلاق . . ثم التفت إلى زوجته وقال : هل فهمت شيئًا يا " تفيدة " ؟! فأجابته " تفيدة " : لاشيء .

فردت " دوسة " : انتظر قليلا يا عمى حتى أفهمك . سردت " دوسة " ما حدث بسرعة وباختصار لكى لا يضيع الوقت قبل أن تجد وسيلة لنجدة أصدقائها .

وقيف " برعى " يستمع إليها فى دهشة ، وقد تجمع حولهما " قرقر " و " هندار " وآخرون من أفراد السيرك . قال " قرقر " بعد أن استمع إلى قصة " دوسة " : كيف يحدث ذلك ؟! يجب أن نبلغ الشرطة فى الحال .

فرد " برعى " : لماذا نبلغ الشرطة . . إننا نستطيع التصدى لهم . وسوف أدفعهم تمن القبض على " دوسة " وأصدقائها إذ الله . . من منكم يأتى معى إلى وادى الملوك؟

فقال " قرقر " : أنا يا ريس " برعى ".

وقال " هندار " : وأنا كذلك . . وسوف نلقن هؤلاء الأشرار درساً لن ينسوه . فقالت "تفيدة" : وأنا أيضاً سوف آتى معك يا " برعى ".

فالتفت إليها " برعى " وقال : ماذا تفعلين ؟ هل ستغنين هناك ؟! ثم التفت إلى " قرقر " و " هندار " وقال لهما : هياينا .

مشى "برعى " فى المقدمة بقامته الفارعة ، وإلى جانبه "دوسة " و "فهد "، وخلفهم " قرقر " وهو يحمل كرباجه الطويل و" هندار " وقد لف على وسطه " نعيمة ".

استأجر الأربعة قارباً إلى الضفة الأخرى وتركوه فى انتظارهم. ساروا ، وهم يرون طريقهم بمشقة . . فلم تكن الليلة مقمرة وكان ضوء النجوم لا يكنى لإضاءة الطريق .

ووصلوا أخبراً إلى المقبرة . كان الظلام يخيم عليها تماماً . . . " مشيرة " . . أنا " دوسة " نادى : " فلفل " . . " مشيرة " . . أنا " دوسة " لقد حضرنا لإنقاذكم أنا وعمى " برعى " و " قرقر " و " هندار " .

فصاح " برعى " : لا تخشوا شيئاً أيها الصغار فلقد حضر لنجدتكم " برعى أبو طاقية "!

سمع المخبرون الأربعة صوت " دوسة " و " برعى " ،

حال " فهد " يعرف طريق الممر .

فقال " برعى " : هيا بنا نبحث عن هذا المدخل .
مشى الجميع إلى الناحية الأخرى من المقبرة . كانت
الأحجار مبعثرة هنا وهناك ، وكان ضوء النجوم الحافت
لا يساعدهم على رؤية المكان بوضوح .

وكم كانت دهشهم عظيمة حياً رأوا "فهد" يدخل خلف أحد الأحجار الكبيرة ويختى عن الأنظار!! أشعل "برعى" عود كبريت، ونظر خلف الحجر، فوجد أمامه فتحة صغيرة، فأطل برأسه داخلها، وعاد يشعل عوداً آخر... فرأى أمامه ممرًا طويلا.. فصاح بفرحة: وجدت المر... هيا يا "قرقر" هيا يا "هندار"، هيا خلني يا "دوسة "!! استطاع "برعى" أن يدخل بصعوبة من الفتحة وخلفه "دوسة" و "قرقر" و "هندار " وأخذ بسير على يديه وقدميه .. فلم يكن ارتفاع سقف الممر يسمح بأن بسير ولو أحنى قامته .

كان الظلام دامساً ، مما اضطره إلى إشعال عيدان الكبريت الواحد تلو الآخر حتى انتهت علبة الكبريت وأصبحوا في ظلام دامس .

ودبّ فى قلوبهم الأمل .. فقد تكون هناك فرصة لإنقاذ الدكتور " أبو المكارم " برغم كل هذه الصعاب !

صاحت "فلفل": "دوسة " . . بسرعة . . هناك مر سرى في الناحية الأخرى من المقبرة .

فقالت " دوسة " : كيف أصل إليه ؟ إنني لا أعرفه .

فأجابها "طارق ": خلف حجر كبير من الناحية الأخرى من المقبرة سوف تجدين فتحة صغيرة . ادخلي منها ، وسوف تجدين نفسك في ممر طويل نهايته مسدودة بجدار .

فصاحت " دوسة " : وماذا أفعل بعد ذلك ؟

فوصل إلى سمعها صوت "فلفل" تقول: اضغطى عليه بكل قوتك ، وسوف يتحرك . . تجدين نفسك داخل المقبرة .

فقالت " دوسة " : سأحاول .

وفى هذه اللحظة سمع الجميع صوت طائرة تهبط فى مكان ما بالقرب من وادى الملوك .

فصاح "خالد": هيا . أسرعى يا " دوسة " ، فقد يعود الدكتور " أنور " إلى هنا في أى لحظة . . وعلى كل

وفجأة صاح " برعى " متألماً : يبدو أننا قد وصلنا إلى آخر الممر . . فقد ارتطم رأسي بالجدار الذي أمامي .

فقالت " دوسة " بانفعال : اضغط عليه يا عمى بكل قوتك ، فهو الباب السرى المؤدى إلى داخل المقبرة !

ضغط " برعى " على الجدار . . فتحرك بهدوء فصاح : إنه يتحرك فعلا !!

دخل " برعى " إلى بهو المقبرة وهو ما يزال بمشى على يديه وقدميه ونادى بصوت خافت : " فلفل " . . " خالد " . . أين أنتم ؟

فأجابه "خالد" بصوت مرتعش من الفرحة : نحن هنا يا عم " برعى "! ووصل إليه صوت " فلفل " تقول : " فهد " . . " فهد " . . يا حبيبي يا " فهد "!

كان "فهد "قد جرى إليها فور خروجه من الممر وأخذ يلعق وجهها ويديها وقدميها وهو يقفز من الفرحة لعودته إلى جانبها. نادى " برعى " "خالد " وقال له : هل أستطيع أن أفرد قامتي الآن يا "خالد "؟

فأجابه "خالد": طبعاً يا عم " برعى " . . على كل حال معى بطارية تستطيع أن تضيمًا عندما تصل إلى هنا.

مشى الحميع يتحسسون الحدران . وفجأة صاحت "مشيرة " : يدى !! . . إن أحد كم يقف على يدى . وسمع الحميع صوت " قرقر " يقول : آسف يا " مشيرة " . . أنا " قرقر " .

فقالت له : إن معى بطارية فى جيب فستانى هل تستطيع أن تأخذها يا " قرقر " ؟

أخذ " قرقر " بطارية " مشيرة " وأضاءها، وخرج إلى البهو الحارجي . . وكان المنظر مضحكاً . . كل منهم في مكان . . فر " برعى " ما زال في البهو الخارجي . . أما " دوسة " فقد سارت في الممر المؤدي إلى الباب الحديدي و" هندار " دخل الحجرة الأخرى . . كان " فهد " هو الوحيد الذي تمكن من أن يصل للمخبرين الأربعة بكلسهولة . . استطاع كل منهم أن يرى طريقه . . ودخلوا جميعاً الحجرة الصغيرة التي بها الأولاد وفوجئوا بوجود رجل ملتى على الأرض بجوارهم . . فأل " برعى " "خالد " : من هذا الرجل يا " خالد " ؟ فأجابه "خالد " : هذا هو الدكتور " أبو المكارم" يا عم " برعي ": إنه من كبار العلماء في مصر وهناك عصابة تحاول اختطافه إلى مكان ما .

بدأ " قرقر " و " دوسة " يفكون وثاقهم الواحد بعد الآخر . . على حين قال " هندار " : وأين رجال هذه العصابة الآن ؟

فقال الدكتور " أبو المكارم " الذى كان يلتزم الصمت حتى الآن : سوف يعودون بين لحظة وأخرى . . هيا بنا سريعاً من هنا !

فقال "خالد": بما أن عم " "برعى " قد وصل إلى هنا ومعه " قرقر " و " هندار " ، بجب أن نحاول القبض على الدكتور " أنور " وزميله !

فقال " هندار " : سوف نختي نحن في الحجرة الأخرى . . وتبقوا أنتم في مكانكم كأنكم ما زلتم مقيدين وسوف نفاجتهم من الخلف!

فقال الدكتور " أبو المكارم " : فكرة رائعة . . ولكن يجب أن تأخذوا في اعتباركم أنهم مسلحون .

فقال "قرقر" : ونحن لا يهمنا سلاحهم . سوف ترون بأنفسكم.

أسرع " برعى " و " قرقر " و " هندار " و " دوسة " ومعهم " فهد " ، إلى الحجرة الأخرى ، وقبعوا فى الظلام . . فى انتظار الدكتور " أنور " و " چان " .

ولم تمض لحظات حتى سمعوا أصواتاً تقترب ، ويحاول أحدهم فتح الباب الحديدي . . .

حبس الحميع أنفاسهم ، وأمسكت " دوسة " ب " فهد " حتى لا يتحرك من مكانه .

وسمعوا صوتاً يقول : يجب أن نترك هذا المكان بسرعة . . فإن البنت التي أمسكت بها أمام المقبرة وقيدتها قد اختفت . وربما ذهبت في طلب النجدة !

وإذا بصوت آخر يرد : وماذا نفعل بالأولاد ؟ فأجاب الآخر : فأخذهم معنا حتى نركب الطائرة ، ثم نتركهم في الصحراء . حتى يكون هذا درساً لهم .

فقال " برعى " بصوت منخفض : يريدون ترك الأولاد في الصحراء!! آه لو أضع يدى عليهم الآن!!

دخل " چان " والدكتور " أنور " الحجرة ، فوجدوا الدكتور " أبو المكارم" ما زال ملتى على الأرض وبجانبه الأولاد الأربعة ، فقال الدكتور " أنور "، وقد شهر مسدسه :

أرجوك يا دكتور "أبو المكارم" أن تسير معنا في هدوه . . فهناك أوامر ألا أستخدم العنف إلا إذا اضطررت إلى ذلك . . ثم قال موجها حديثه للمخبرين الأربعة : وأنتم كذلك . . سوف ذأخذ كم معنا حتى نركب الطائرة لكى نأمن ألاعببكم !

وهنأ دوّت فرقعة عالية . . وطار المسدس من يد الدكتور "أنور " ، فوقف مذهولا هو و " چان " . ولكن المخبرين الأربعة كانوا يعرفون هذا الصوت جيداً . . إنه صوت فرقعة كرباج " قرقر "!

والتفت الدكتور "أنور" فرأى "قرقر "أمامه، وفى يده كرباجه الطويل. وبدت الدهشة البالغة والذعر على وجهه وقال بصوت مضطرب : كيف . كيف . كيف دخلت إلى هنا ؟ وماذا تريد؟

وهم " قرقر" بأن يرد عليه، ولكنه لمح " چان " يحاول أن بحرج شيئاً من جيبه، ففرقع بكرباجه بجانبه . فانتفض " چان" من مكانه . . فقال له " قرقر" : إياك أن تتحرك . . وإلا قطعت جسمك بالكرباج . . ثم التفت إلى الدكتور " أبو المكارم " والمخبرين الأربعة وقال لهم : هيا يا أولاد . .

هيا يا دكتور . هيا بنا من هنا لكي نسلمهم للبوليس .

وفجأة أطفأ " چان " ضوء بطاريته ، وأسرع بخرج من الحجرة محاولا الهرب . لكن كانت في انتظاره مفاجأة أخرى . . فلقد كان " هندار " في انتظاره هو و" نعيمة " . . تعثر " چان " في الظلام في شيء . وفوجي بأن هذا الشيء أخذ يلتف حوله وهو يفح فحيحاً متواصلا . . وأيقن " چان " أنه ثعبان فأخذ يصرخ مذعوراً .

أضاء الخبرون الأربعة بطارياتهم . . كان " چان " أصفر الوجه يرتعد ، وقد التفت " نعيمة " خوله ، وهي تفح فحيحاً مستمرًا ، فقد أثارها بصراخه المتواصل .

وهنا قال "هندار ": تعالى يا "نعيمة " إلى هنا . . يكنى ما فعلتيه وشكراً . . بدأت "نعيمة " تنزلق إلى أسفل ، وتركت " چان " وهو لا يكاد يقوى على الوقوف على قدميه .

وفى هذه اللحظة خرج " برعى " من مخبئه بعضلاته المفتولة ، وقامته الفارعة ، وأمسك الدكتور " أنور " من وجاكتته، وأخذ يرفعه فى الهواء ثم ينزله على الأرض مرة أخرى، وفى كل مرة يقول له : تريدون اختطاف العلماء من مصر . .



وفجأة دوت فرقدة عالية . . وطار المسدس من يد الدكتور " أنور " !

وترك الأولاد في الصحراء . . إن هذا أمر غير معقول !

وأخذ " قرقر " يفرقع بكرباجه بجانب " چان " مرة على اليمين ومرة على اليسار ، وفى كل مرة يقفز " چان " من مكانه خوفاً من أن يلسعه الكرباج!

بدا الانهيار التام على الدكتور "أنور " . . وأخذ يرجو " برعى " فى صوت خافت : أرجوك . . أرجوك أن تتركنى وسوف أفعل ما تريد .

وهنا تدخل "خالد" وقال : نذهب بهم إلى الشرطة يا عم " برعى " . . ولكن يجب أن نقيد أيديهم خلف ظهورهم!

فأجابه " برعى " باستنكار : نقيد أيديهم !! في وجودى ؟!

فقال " هندار " : هيا بنا إلى الشرطة يا ريس " برعى ". فقال " خالد " : هل من المعقول يا عم " برعى " أن نترك الطيار يفلت منا ؟

فأجابه " برعى " : غير معقول طبعاً .. لكن كيف نتصرف ا فقالت " فلفل " : لدى فكرة . . لماذا لا بذهب أحدنا إلى الضفة الشرقية لإبلاغ البوليس . في الوقت الذي يحاول

94

فيه الآخرون القبض على الطيار؟ . . فرد " برعى " : معقول با " فلفل ". ثم التفت إلى الدكتور " أبو المكارم " وقال : إن التعب يبدو عليك يا دكتور . لماذا لاتذهب مع " قرقر " لإبلاغ البوليس ؟! وتأخذ معك الأولاد ؟!

فرد المخبرون الأربعة في صوت واحد : لا . . إننا سوف

نبتي معك يا عم " برعي ".

فابتسم " برعى " وقال : ليس لدى مانع ثم التفت "لقرقر " وقال : هيا يا " قرقر " خذ هذين الرجلين وسلمهما لرجال الشرطة واطلب منهم إرسال نجدة إلينا.

فأسرع "طارق " يقول : لا يا عم " برعى " ، يجب

أن نأخذ أحدهم معنا حتى يدلنا على مكان الطائرة .

فقال " برعى ": معقول . ثم أشار إلى الدكتور " أنور " وقال " لقرقر " : خذ هذا الرجل معك يا " قرقر " واترك معنا الآخر!

وهنا قالت " دوسة " : سوف أذهب معهم يا عمى . فقالت " فلفل " : إذن . . أرجوك يا "دوسة " أن تذهبي إلى دادة " سنية " وتطمئنيها . . ولكن لا تخبريها أننا في وادى الملوك حتى لا تنزعج .

وإلا قضيت عليك في الحال . .

بدا على "چان " التردد ووقف يفكر قليلا . . ثم قال بصوت منخفض : إذا أخبرتكم بمكان الطائرة . هل تتركوني أهرب؟ طار الشرر من عيني " برعي " وصفع " چان " بكل قوته . . فسقط على الأرض . . فصاح " برعي " : يا جبان إنك مستعد لأن تضحى بأى شيء في سبيل إنقاذ نفسك بسرعة قل أين الطائرة ؟

فقال " چان " فى استسلام : سوف أقود كم إليها . فرفعه " برعى" من على الأرض ودفعه إلى السير إلى الأمام . أخذ الخبرون الأربعة يفكرون كيف يقبضون على الطيار . يا ترى هل معه آخرون ؟ ! أو هو بمفرده ؟ ! يا ترى هل هو مسلح ؟ ! وهل سيفطن إلى وجودهم ؟ !

كانت الأفكار تتزاحم في رأس كل منهم " وهم يسيرون فوق رمال الصحراء في ضوء النجوم ، حتى ابتعدوا تماماً عن وادى الملوك .

وأخيراً بانت الطائرة من بعيد ، فقال "طارق" : ها هي ذي الطائرة . يجب أن نكمم" چان "حتى لا يحاول أن يثير انتباه الطيار . سار الدكتور " أنور " بعد أن قيدت يداه خلف ظهره . . وخلفه الدكتور " أبو المكارم " و" دوسة " و" قرقر " إلى الشاطئ .

قال الدكتور "أبوالمكارم" بصوت متعب : ألم أقل لك يا "أنور "إنه سيأتى اليوم الذى تنال فيه عقابك ؟! إنك لم تكن متوقعاً أن يحدث كل هذا .

لم ينبس الدكتور " أنور " بكلمة واحدة . . فقد كان يسير في المهيار تام .

سار "برعى " وقد أمسك " چان " من قميصه ، وإلى جانبه " هندار " وقد لف على وسطه "نعيمة "كالمعتاد . . وخلفهم الخبرون الأربعة وإلى جانبهم " فهد "، وقد أمسكت " مشيرة " بيد " فلفل " وهى لاتستطيع إخفاء اضطرابها . لكنها ما كانت لتضيع فرصة الاشتراك في هذه المغامرة النادرة .

بَظْر " برعى " إلى " چان " وسأله : والآن أين الطائرة ؟ فسكت " چان " ولم يجب . .

فقال "خالد ": إنها لا تبعد عن هنا كثيراً. فقد سمعنا صوت هبوطها ونحن فى المقبرة . توقف " برعى " عن السير ، وقال ال" چان ": . . هيا تكلم بسرعة . أين الطائرة ؟!

فنظر إليه "چان" بحقد على حين قال" برعى": معقبل!

فقاطعهم "هندار" قائلا: لكن بماذا!

فقالت "فلفل ": بالمناديل يا "هندار ". . ثم أخرجت منديلها الصغير . . وأخرج كل من "مشيرة " و "طارق " و "خالد " مناديلهم . وربطتها "فلفل " بعضها ببعض وأعطتها "هندار " . . . ليكمم " چان " ويربط يديه خلف ظهره .

ومن حسن الحظ كانت مقدمة الطيارة تتجه إلى الناحية الأخرى . . فسأل "خالد " " چان " هامساً : هل الطيار بمفرده أو معه أخرون ؟

فسکت "چان". فدفعه " برعی " وقال : رد علیه بسرعة .

فقال "چان " بصوت ينم عن الغيط والحقد: إنه بمفرده. وبعد ذلك كممه " هندار " وربط يديه خلف ظهره .

تساءل "طارق": لكن كيف نستطيع القبض على الطيار ؟ ربما يشعر بوجودنا فيهرب بطائرته أو يطلق النارعلينا! فقال "خالد": يجب أن نفكر في هدوء قبل أن نتصرف.

أخذكل منهم يفكر في صمت. . وفجأة . . قال "هندار": لماذا لا نرسل إليه " نعيمة "؟

فقال " برعى " : معقول .

وقال " خالد " : فكرة رائعة .

كان الطيار يجلس في هذه الأثناء ، أمام عجلة القيادة . : وقد فتح باب الطائرة في انتظار وصول زملائه في أي لحظة .

اقترب " هندار " من الطائرة زحفاً على يديه وقدميه . . في الوقت الذي وقف " برعى " وهو ممسك " بجان " ، والمخبرون الأربعة ، وإلى جانبهم " فهد" ، على مقربة من مؤخرة الطائرة .

فك " هندار " "نعيمة " من على وسطه ووضعها بكل حرص وهدوء داخل الطائرة . . ثم تراجع إلى الخلف حتى وصل إلى الآخرين . ووقفوا جميعاً في انتظار ما سيحدث.

كان الطيار قد بدأ يشعر بالقلق . . فلقد مضى أكثر من ساعة دون إشارة من أحد زملائه . يا ترى ما الذى أخرهما عن الوصول فى الميعاد المحدد ؟! لابد أن فى الأمر شيئاً . : يجب أن يغادر هذا المكان بأسرع ما يمكن . . فقد انتظرهم أكثر مما ينبغى . . وفجأة . . أحس بشىء على قدمه : . أ



الضابط . . إنه أحد أعوان الدكتور " أنور " . وهذا ه عم "برعى " صاحب سيرك "أبوطاقية" وهذا هوالساحر "هندار". فقال الضابط : لابد أنك " خالد " . . لقد حدثنا عنك أنت وإخوتك الدكتور " أبو المكارم " .

ثم التفت إلى أحد جنوده وقال : ابق هنا يا شاويش " مجاهد " أنت و " عوضين " في حراسة الطائرة . . وسوف نمضى نحن إلى قسم الشرطة .

وصل الجميع إلى الضفة الشرقية . . وفي لحظات كانوا

فلد يده يتحسسه بدون اكتراث ، وإذا به يشعر بجسم غريب أملس . . فأيقن أنه ثعبان . . ولم يدر ماذا يفعل . . فقفز من الطائرة في ارتباك فسقط على الأرض . . وهو يحاول التخلص من " نعيمة " التي كانت قد تعلقت بقدمه .

وهنا تركت "فلفل" "فهد" فاندفع هو الآخر وجثم على صدر الطيار . على حين قفز "خالد" داخل الطائرة يبحث عن شيء يقيدونه به ، فعثر على لفة من الحبال ، فعاد بها ، وسلمها "لهندار" الذي ربط يدى الطيار خلف ظهره .

وهنا صاحت "مشيرة" بصوت ينم عن الفرحة ... والارتياح : لقد وصل رجال الشرطة !!

وفى لحظات كان الجنود يحيطون بهم من كل جانب . . وتقدم منهم الضابط وهو يقول : لقد حضرنا فور وصول الدكتور " أبو المكارم ". ثم التفت موجهاً حديثه " لهندار " والمخبرين الأربعة : دعوا هذا الرجل لنا الآن! ثم نادى أحد الجنود : يا شاويش " جمعة " ضع القيود الحديدية في يديه . ثم التفت إلى " چان " وقال : ومن هذا ؟

فتقدم منه "خالد " وقال : هذا هو " چان " يا حضرة

1 ...

فى قسم الشرطة حيث كان الدكتور " أبو المكارم " يجلس مع المأمور ، وعدد من الضباط الذين تجمعوا حوله يستمعون إلى قصته. وعندما رآهم الدكتور " أبو المكارم " قال موجهاً حديثه للمأمور : هؤلاء هم المخبرون الأربعة ، الذين أرسلهم لى القدر. فقال المأمور مستفسراً : المخبرون الأربعة ؟!

فرد الدكتور "أبو المكارم " : نعم . . إنهم "خالد " و "طارق " "وفلفل " "ومشيرة " .

فنظر إليهم المأمور وهو يبتسم متعجباً من صغر سنهم وشجاعتهم وقال: موجهاً الحديث إلى "خالد". وكيف توصلتم إلى مكان الدكتور" أبو المكارم".. أيها المخبر الذكى ؟

فرد "خالد" بشيء من الفخر: لقد عرفنا مكانه بطريق؟ المصادفة . . ولكننا عندما رأيناه عن قرب عرفنا شخصيته في الحال . . فقد كنا نتابع أخبار اختفائه هو والدكتور " أنور " منذ بدء نشرها في الحرائد .

فقال المأمور: إننى معجب بشجاعتكم وذكائكم.. وهنا قال "برعى " وكأنه يريد أن يسمع كلمة ثناء من الضابط: وأنا "برعى أبو طاقية" يا حضرة الضابط صاحب سيرك "أبو طاقية"، وهذا "عوض" الشهير

" بهندار " . . . زميلي في السيرك . . لقد ساعدنا الخبرين الأربعة بقدر طاقاتنا!

فقال المأمور: إننى أشكركم جميعاً على شجاعتكم وشعوركم بالمسئولية ومعاونتكم رجال الشرطة . . فلولا تعاونكم لا أمكن إنقاذ الدكتور " أبو المكارم " في الوقت المناسب ، والقبض على أفراد هذه العصابة الرهيبة .

فقال " برعى " فى تواضع: لا شكر على واجب يا حضرة الضابط . يا ترى هل نستطيع العودة إلى السيرك الآن؟ فأجابه : طبعاً يا " برعى " ، لكن ربما نحتاج لأخذ أقوالكم غداً .

فرد " برعى " : تحت أمرك في أى وقت ، سوف أبقى في الأقصر حتى ينتهى التحقيق .

· نظرت " فلفل " إلى الدكتور " أبوالكارم " وقالت: تستطيع أن تأتى معنا إلى منزلنا حتى الغديا دكتور .

ابتسم الدكتور "أبو المكارم " وقال: يكفي ما فعلتم من أجلى حتى الآن. لا تشغلوا بالكم بى . . والآن يجبأن تعودوا إلى المنزل. فرد الضابط: سوف أرسل معكم الشاويش " جمعة " . . فلقد تأخر الوقت .

فأجابته " فلفل " : ليس هناك داع يا حضرة الضابط . . فعنا " فهد " .

وصل الأربعة إلى المنزل، فوجدوا "سنية" تقف أمام الباب وهي في قلق بالغ . . وعندما رأتهم أسرعت إليهم وهي تقول : أين كنتم يا أولاد . . لقد انشغلت عليكم جداً ! فاحتضنتها " فلفل " وقالت : لقد كنا في مهمة يا " دادة " .

فسألتها "سنية" مستفسرة : مهمة !! أى مهمة.؟ فأجابها "طارق": هذه قصة طويلة يا "دادة" سنقصها عليك غداً إن شاء الله . . على كل حال يكني أن تعرفي أنها تمت بنجاح ، والفضل كله يرجع إلى المنظار المكبر!

وأوى الحميع إلى الفراش ، وبقيت " سنية " في انتظار الغد لتستمع إلى القصة !

تم إيداع هذا المصنف بدار الكتب والوثائق القومية تحت رقم ١٩٧٨ / ١٩٧٣

مطابع دار المعارف بمصر سنة ۱۹۷۳







فلقل



فهد



مشرة



خالد



فى ذلك المكان الذى مجمل أسرار الماضى . . حيث دفن الفراعنة ملوكهم ..

فى ظل الأعدة الضخمة .. وفى أعماق المقابر المظلمة ، تدورهذه المنامرة !

يظن المخبرون الأربعة أن هناك رجلا حيثًا في أحد هذه المقابر ... ليس فرعونا ، وليس ملكا ، ولكنه رجل هام جداً !

من هو ؟!

ستمرف الإجابة عندما تقرأ هذا اللغز المثير وتجرى مع المخبرين الأربعة وهم مجاولون حل لغز وادى الملوك !





كارالهارف بمطر